# And Ach Easing



الجزء الثالث والإربعون جادى الآخرة ١٣٩٩ هـ ساسيو ١٩٧٩ م

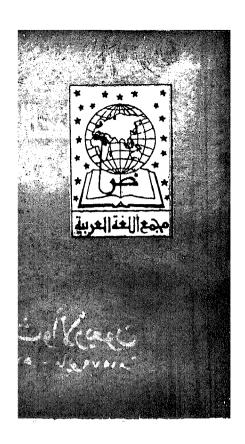

اهداءات ۲۰۰۳

أ.د / شوقى ضيف رئيس مجمع اللغة العربية مجمع اللفة العربية بالقاهرة ٢٦ شارع الدكتور طه حسين ( مراد سابقا ) بالجيزة عجلة مجمع اللغة العربيه ) ( تصدر مرتين في السنة )

اَ لَجِرْءِ الْتَالَثُ والأَرْبِعُونِ عِدَادَى الْآرْبِعُونِ عِدَادَى الْآرْبِعُونِ عِدَادَى الْآرْبِعُونِ عِد

المشرف على المجلة: الدكنور مهدى علام

رسيس التحكرييرة

## الفهرس

#### تصدير:

للأستاذ ابراهيم الترزي

رئيس التحرير ص ه

♦ كلمة السيد الدكتور حسن اسماعيل
 وزير التعليم والبحث العلمى
 فى افتتاح مؤتمر الدورة الخامسة والأربعين
 ص ٧

کلمة افتتاح المؤتمر
 للدكتور ابراهيم مدكور
 رئيس المجمع

ص ۸

المجمع بين مؤتمرين
 الدكتور مهدى علام
 الأمين العام للمجمع

ص ۱۱

كلمة الأعضاء العرب
 للدكتور عمر فروخ
 عضو المجمع من لبنان

ص ۱٦

البحوث:

⑥ قصیدة « محمد رسول الله » للدكتور حسن ابراهیم

ص ۲۳

فجر الاعلام في اللغة العربية
 للدكتور عمر فروخ

ص ۲۹

- اللفة العربية ووسائل الاعلام
   للأستاذ حسن عبد الله القرشي
   ص ٤٠
  - قبل یکون . . . و قبل أن یکون
     للاستاذ محمد عبد الفنی حسن

ص ه ځ

من كناشة النوادر
 للأستاذ عبد السلام هارون

ص ه ه

قصيدة « لغة تجمع القلوب على الحب»
 للأستاذ محمد عبد الفتى حسن
 ص ١٥



من تصریف انضمیر فی القرآن الکریم
 للاستاذ علی النجدی ناصف

ص ۲۹

اللغة العربية
 في خدمة علوم الأحياء
 للدكتور محمود حافظ

ص ۱۹

♦ Tخر ساجع في الشام
 للأستاذ سعيد الأفغاني

ص ۹۰

اللغة العربية ووسائل الاعلام الرحمة ام عدوى لغوية ؟ الدكتور ابراهيم السامرائي

ص ۹۹

#### شخصيات مجمعية:

کلمة الدکتور ابراهیم مدکور
 فی استقبال:
 الاستاذ مجمد عبد الفنی حسن
 والدکتور حسن علی ابراهیم

ص ۲ ، ۳

کلمة الدکتور أحمد الحوف
 في استقبال:
 الأستاذ محمد عبد الفني حسن

ص ۱۱۶

- ◄ كلمة الأستاذ محمد عبد الغنى حسن
   « حينما صرت بكم فى الخالدين »
   ص ١١٨٥
  - کلمة الدکتور احمد عمار
     فی استقبال:
     الدکتور حسن علی ابراهیم

ص۱۲۳

- کلمة الدکتور حسن على ابراهيم
   من۱۲۷
- ◄ تحية الشعر للعضوين الجديدين
   للأستاذ عبد الله بن محمد بن خميس
   س١٣٢٠
  - کلمة الدکتور ابراهیم مدکور
     فی استقبال :
     الدکتور سلیمان حزین

ص ۱۳۳



کلمة الشعر للدكتور ابراهيم أدهم الدمرداش ص ۱۵۰

● كلمة الأسرة لشقيق الفقيد الأستاذ محمد عبد الشافي اللبان

ص۲۵۲ کلمة الدکتور ابراهیم مدکور

> في تأبين المغفور له : الدكتور عثمان أمين

ص ۽ ه ١

💿 كلمة الدكتور سليمان حزين

ص ۱۵۲

ا كلمة الأسرة لشقيق الفقيد الأستاذ محمد عز الدين أمين

۱٦٠ س

 کلمة الدکتور محمد محمود الصیاد في استقبال: الدكتور سليمان حزين

ص ۱۳٤

€ كلمة الدكتور سليمان حزين

ص۱۳۹

 کلمة الدکتور ابراهیم مدکور في تأبين المغفور له : الاستاذ ابراهيم عبد الجيد اللبان

12200

 کلمة الاستاذ عبد السلام هارون ص ه ۱۶

### ب إمدارهن الرحيم 100

#### بقلم: ابراهيم الترزي

تُعَمَّدُ اللغة العربية أعظم اللغات أصالة وحيوية؟ فجذورها قد امتدت في أعماق الزمن قرونا إ بعد قرون، وهي مازالت ، وستظل ، تمتد<sup>ه</sup> أصولا وفروعا في مختلف محالات الحضارة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

وهي ــ دون ريب ــ أشرف اللغات ، وحسمها أن الله تعالى اختارها لتكون اللسان الممر عن ذكره الحالد الكرم .

ولغة ُ هذا شأنهُا من الأصالة والحيوية والشرف جديرة بأن تبسط أجنحها في آفاق الآداب والعلوم والفنون ، وتُحلِّق مها من وستويات إلى مستويات، مستشرفة عايات بعد غايات .

وهي جديرة ــ كذلك ــ بأن تنشط لها البحوث ، وأن ينهض بها أهلها لمسايرة الانطلاقات الحضارية، المعاصرة والرائدة، والاستنتاج ، والتحليل والتعليل ، حتى تستقيم أحكامها اللغويةعلى أقدام راسخة مَنْ ` الصواب والسداد .

وإن مجمع اللغةالعربية في القاهرة ،بلجانه العديدة ، وأعضائه العرب و المستعربين ، قد حمل أمانة هذه الرسالة، وأدَّاها ، وسيظل يؤديها ، على الوجه المنشود .

وفى كل مؤتمر مجمعي تكون كلمة الأمين العام للمجمع - التي ياقيها في الحلسة الافتتاحية خير شاهد على جهود المجمع وأوجه نشاطه اللغوى ، خلال عام ،وهي دائما ــ محمد الله ـ كثيرة جليلة .

وهاهو الحزء الثالث والأربعون من مجلة المجمع ( الخاص بمؤتمر الدورة الخامسة والأربعين ) يطالعنا بكلمة للسيد وزير التعليم والبحث العلمي والثقافة الدكتورحسن إسهاعيل، وكالمة لللكتور إبراهيم مدكور رئيس المحمع ،أشار فيها إلى جهود المحمع في معالحة قضية من أخطر قضايا العربية ، وهي قضية « تيسبر النحو » ﴿ كَمَا يَطَالُعُنَا مُتَّبِيعِينَ في دراساتهم أقوم المناهج، التي يكلمة للدَّكتور إمهدى علام ، الأميز، تكفل لها الصبحة والدنية ، في "الاستقراء "العام للمجمع ، تعرض ماأنجزه المجمع في مختلف مجالاته اللغوية، وما حققه من صلات نتقافية ، في مصر ، وخارج مصر ، وكلمة الأعضاء الأشقاء العرب ، التي ناب عنهم

فيها الدكتور عمر فروخ، وهي - كما عهدنا - معبرة عن أواصر القربى ، والمشاركة في خدمة لغتنا العربية انطلاقا من مجمع القاهرة . وقد تنصد تصدر الماخية ، لتلك الهجمة الباغية ، المتجدرة ، والمنة لدُولة ، التي يشنتُها دُعاة العامية على الفصحي ، وقد عاودت الظهورفى لمنان الشقيق .

وتبرز في هذا المؤتمر بحوث ثلاثة تتجه إلى ميدان لغة الإعلام ، في وسائله المتعددة قديما وحديثا ، وهي بحوث « فجر الإعلام في اللغة العربية » للدكتور عمر فروخ، و « اللغة العربية ووسائل الإعلام » للأستاذ حسن عبد الله القرشي ، و « اللغة العربية ووسائل الإعلام : أترجمة أم العربية ووسائل الإعلام : أترجمة أم عدوى لغوية ؟» للدكتور إبراهيم السامرائي .

وإلى جانب هذه البحوث تمتد السلسلة النهبية ، من البحوث القرآنية، التى بدأها المرحوم صاحب الفضيلة الدكتور عبد الرحمن تاج ، فنلتق ببحث جديد للأستاذ على النجدى ناصف ، عنوانه « من تصريف الضمير في القرآن الكرم » .

ونلتقى فى هذا الجزء من المجلة ببحثين لغويين آخرين ، هما : «قبل يكون .. وقبل أن يكون » للأستاذ محمد عبد الغنى حسن ، و « اللغة العربية فى خدمة علوم الأحياء » للدكتور محمود حافظ .

ولاتنسى بحوث هذا المؤتمر كُتيَّاب العربية الأفذاذ ، فيحدثنا الأستاذ سعيد الأفغا عن «آخر ساجع في بلاد الشام» ، كما لاتنسى ذخائر العربية النفيسة ، فيعرض علينا طرفا منها الأستاذ عبد السلام هارون في محثه « من كناشة النوادر » .

وتُطِلِ علينا إشراقات شعرية ، في قصيدة الطبيب الشاعر الدكتور حسن على إبراهيم : « محمد رسول الله » ، وقصيدة الأستاذ محمد عبد الغني حسن « لغة تجمع القلوب على الحب » .

ابراهيم الترزي رئيس التحرير



## كلمة لسيدالكتورجسئ سمايل وزرلتهليم ولثقافة والبحث لعلمى

#### في افتتاح مؤتمر الدورة الخامسة والاربعين

الأستاذ الحليل رئيس مجمع اللغة العربية : الأساتذة الأجلاء أعضاء المحمع :

إنه لشرف عظيم لى أن أفتتح مؤتمركم المعنى : مؤتمر الخالدين من أعلام اللغة والأدب والعلم ، في عالمنا العربي .

وإذا كان مجمعكم مجمع الأمة العربية كلها . . فإن مؤتمركم يتجاوز آفاقنا العربية إلى سائر الآفاق . . بأعضائه المراسلين ، الله المتحضر .

وإن مؤتمركم بانعقاده الدورى السنوى يتصدى - دائما - الهضايا اللغة العربية ومشكلاتها في عصرنا الحديث . . ويتابعها ويلاحقها . بهذه البحوث التي يعدها أعضاء المؤتمر ، و بما تقوم به لحان المحمع اللغوية من دراسات ، وما تصدره من قرارات . . لعلاج هذه المشكلات والقضايا . . فأنتم أطباء اللغة ، تفحصون أدواءها ، وتضعون لها دواءها . فإذا باللغة تشفى على أيديكم مما قد يصيبها من فإذا باللغة تشفى على أيديكم مما قد يصيبها من وافرة الصحقوالسلامة والعافية . لتؤدى رسالتها وافرة الصحقوالسلامة والعافية . لتؤدى رسالتها الحالدة في كل مجالات الأدبو العلم والفن . وهذا المؤتمر الدورى السنوى حين ينظر مثات المصطلحات العلمية والفنية ، ومواد

المعاجم اللغوية ، التى يعدها مجمعكم كل عام . . يتابع اليضا و يلاحق الركب العدمي المعاصر ، عستحدثاته و مختر عاته . . و هو – قبل هذا و بعده – يسير بنا خطوات و خطوات . . نحو غايتنا المنشودة . . و هي توحيد المصطلح العلمي العرب ، الذي يعد الأساس الأول لتعريب التعليم الحامعي . . و ذلك هدف تتطلع إليه الأمة العربية ذات الماضي الحضاري العريق .

الأستاذ الجليل رئيس المجمع : الأساتذة الأعضاء الأجلاء :

إن مؤتمركم حين يؤدى هذه الرسالة الهامة للغتنا العظيمة الحالدة . . لهو مؤتمر جدير بكل إشادة وتقدير .

وإنكم ببحوثكم الوافية الشافية لقضايا اللغة العربية ، وبالقرارات التى تصدرونها تيسيرا على الكاتبين والقارئين ، وتوسعة عليهم . . و بما تعدونه من المصطلحات فى مختلف العلوم والفنون . . إنكم بكل هذا رادة وقادة لمسرة اللغة العربية ، ولسوف تستعيد بكمماكان لها من مكانة علمية سامية . تحية لكم أيها السادة ، ودعاء خالصا لمؤتمركم بالنجاح والتوفيق .

<sup>(\*)</sup> ألقيت هذه الكلمة في حفل افتتاح مؤتمر الدورة الخامسة والاربعين.

## كلمة افساح المؤتمر لاكتوابراتيم مكور نيس لمجع

بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي ، سادتي :

إنى لأشكر باسمى واسم السادة الزملاء جميعا السيد وزير التعليم والثقافة والبحث العلمى على كلمت الطيبة ، وأشاركه تمام المشاركة في الترحيب بضيوفنا الكرام أعضاء المحمع العاملين والمراسلين . وقد لبي دعوتنا مشكورا جمع منهم نعتز به ونعول عليه ، ولم يتخلف إلا من قعدت به ظروف خاصة .

يشتمل برناهج موتمرنا هذا على ثمار جهود مجمعنا في عام كامل ، منذ الموتمر الأخير إلى اليوم ، رسيتون زميلي الدكتور مهدى علام الأمين العام للمجمع إعطاء فكرة واضحة عنها . وأود أن أقف قليلا عند نقطة واحدة من قضايا هذا الموتم ، وهي في الواقع قضية قديمة نوعا ؛ عنيت بها وزارة المعارف المصرية منذ خمسن سنة تقريبا ، وكان على رأسها المرحوم مي الدين بركات الذي كون لحنة من كبار رجال المعقة العربية بالوزارة ، ومن بعض كبار أساتذة الأدب واللغة في كلية الآداب بجامعة القواعد النحوية والصرفية والبلاغية . وقدمت لها القواعد النحوية والصرفية والبلاغية . وقدمت لها

حلول ، من أخصها كتاب «قواعد اللغة العربية » لحفنى ناصف ، وكتاب « النحو الواضح » لعلى الحارم . ولكنها لم تعالج رسميا إلا على أيدى بهى الدين بركات ، وانتهت اللجنة التي كونها إلى مقترحات كانت على أخذ ورد .

وفى عام ١٩٤٢ رأت رزارة المعارف أن تحيل هذه المقتر حات إلى مجمع اللغة العربية ، وعهدت إليه أن يدرس ما من شأنه أن ييسہ قواعد النحو والصرف على الناشة ، وَفِي العام نفسه ألف المحمّع لأول مرة « لحنة الأصول» ، ووكل إلها دراسة الموضوع برمته ، وقضت فی درسه نحو عامین ، ووقفت على كل ما أثير حوله من بحوث . وفي عام ١٩٤٥ خصص مؤتمر المحمع عدة جلسات لدراسة هذا الموضوع ، وأخذ بمعظم ماذهبت إليه لحنة وزارة المعارف مَن مَقَرَّر حات.وأشار خَاصِة إلى ضرورة أخذ معلمين اللغة العربية بهذه المقترحات : وإيمانهم بها، وتدريبهم عليهم . وطلب إلى الوزارة وضع كتب على أساسها ، وأبدى استعدادا تاما لمراجعة هذه الكتب وتادارك ماقد ينقصها ، وتحمل قدر من مسئولياتها . رلم تستجب الوزارة لهذه الرغبة ، برغم متابعة المحمع لها و إلحافه في السوال عنها "

<sup>(\*)</sup> القيت هذه الكلمة في حفل افتتاح مؤتمر المدورة المخامسة والاربعين.

وبقى مشروع التيسير فى مرقده ، ولم يبعث إلا عام ١٩٦١ إبان الوحدة بين سوريا ومصر ، ويظهر أنه بعث على عجل ، فلم تعرض كتبه على المحمعيين ، ولم يهيأ معلَّم اللغة العربية للاقتناع به . وربما يكون قد مسه لفحة من لفحات السياسة في جو الوحدة الذي أشرنا إليه ، وما أقسى اللفحات السياسية بوجه عام . وبذا قضى على هذا المشروع في مهده . ولكن المحمعيين لم يغفلوه ، ومضت لحنة الأصول تمجمع القاهرة في طريقها منذ أنشئت ، محاولة تیسیر ماتری ضرورة تیسیره من قواعد اللغة وأصولها ، وانتهت في ذلك إلى قرارات يعتد بها . وفى عام ١٩٧٦ نظم اتحاد المحامن ندوة بالحزائر حول « تعليم النحو العربي » ، وأجمعت فيها المحامع الثلاثة القائمة حين ذاك على ضرورة هذا التيسير ، ورسمت قدرا من خطوطه . وفي نوفمبر الماضي عقد اتحاد المجامع ندوة أخرى بعان دارت حول « تعليم اللغة فى ربع القرن الأخير » ، وقدمت فها دراسات ممتعة انصبت على معظم البلاد العربية ، وانتهت إلى توصيات تدعو إلى التوسع فى إعدادً معلم اللغة العربية إعدادا علميا و فنيا بمكنه من تُحة تى النهضة اللغوية المنشرودة . وطوال العامين الأخيرين وقفت لحنة الأصول بمجمعنا معظم جهودها على مشكلة تيسىر تعليم اللغة العربية على الناشئين . وانتهت إلى مشروع أقره مجلس المحمع أخرا ، و هو الآن تحت أنظار المؤتمر .

ودرن أن أدخل فى تفاصيله أحب أن أشير إلى أمرين هامين : أولها أنه جاء فى حينه ، وثانيهما أنه رسم للتيسير خطوطا عملية محددة وواضحة . أقول إنه جاء فى حينه ، لأن مشكلة تيسير تعليم اللغة العربية تشغل اليوم المجلس القوى للتعليم ووزارة التعليم وأنول أيضا إن واحد ، وفى كل منهما لحنة وأتول أيضا إن فى المشروع على مختلف وجوهه ، وأتول أيضا إن فى المشروع المعروض على المؤتمر مادة صالحة لوضع كتب النحو الملائمة ، وأملى كبير فى أن تنميد منها اللجان المعنية الفائدة المرجوة .

#### سيداتي ، سادتي :

لقد قيل وبحق: ﴿إِنْ عَلَمُ النَّحُو أَثْرُ رَائِعُ من آثار العقل العربي لما فيه من دقة في الملاحظة ، ونشاط في جمع ماتفرق ، وهو مهذا محمل المتأمل فيه على تقديره ، ويحق . العرب أن يباهوا به » . ولا أظن أن نحواً فى لغة ما ، قديمة أو حديثة ، صادف من العناية ماصادفه النحو العربي؛ نشأً في أخريات القرن الأول الهجرى ، وبتى ينمو ويتكون في القرون التالية . فعسق محشه وتعسددت مدارسه ، وأفاد من الدراسات الإسلامية المعاصرة ، نقلية كانت أو عقلية . ففيه أدب ولغة ، ومنطق وفلسفة ، ولمحات من مناهج الفقهاء وآراء المتكلمين . ويمكن أن يقال إن دراسة علوم العربية ، فيما بين الڤرنين السادس والثالث عشر للهجرة لتكاد تقتصر عليه وحسده ، وكان حظه من التعسلم

والتعليم فوق حظوظ الدراسات الإسلامية الأخرى . والمجمعيون حريصون دون نزاع على حاية أصوله والاستمساك بمبادئه ، ويشجعون ما استطاعوا كل دراسة جادة وأصلة تدور حوله .

بيدأن هذا النحو فى سعته وتعمقه إن لاءم الخاصة ، فإنه لايلائم العامة بحال ، وقد انقضى زمن أرستقراطية العلم والتعلم ، ﴿ وأصبحنا نومن ونسعى جميعا إلى ديمقراطية التعليم وشعبيته . وباسم هذه الدَّمقراطية ندعو إلى تيسير تعليم العربية ، والوقوف عند أضيق الحدود الممكنة فيما يقدم للناشئين من قواعدها . وهذا هو الآنجاه السائله في تعلم اللغات العالمية الكبرى ، ولن يحول هذا دون أن يتوسع المختصون في دراسة النحو العربى والتعمق فيه . واللغة نطق وتعبىر ، حديث و استعال ، كتابة وقراءة ، و من أحسن ذلك قل أن تجـول مخاطره قاعدة نحوية أو صرفية . و نحن نريد للعربية السهلة السليمة أن تكون لغة أبناء العربية جميعا ، في البيت والمدرسة ، فى الحقل والمصنع ، فى الديوان والمكتب . فلنيسرها لهم ، ولنحبها إلى

قلوبهم، ورب درس فى القراءة و المطالعة أو فى المحفوظات و المحادثة يكون أجدى على صغار التلاميذ من ساعات تنفق فى شرح قاعدة نحوية أو صرفية غامضة ، لايلبث التلاميذ أن ينسوها بعد أن عرفوها .

#### أمها السادة

هذه هي إحدى مشكلات تعليم اللغة العربية وتيسيرها ، ونحن نريد لها أن تحتل عن جدارة مكانتها بين اللغات العالمية الكبرى ، وهناك اتجاه ملحوظ في العالم الناهض نحو تعلمها ، وفي تيسيرها مايعين على نشرها ، فسيروا في طريةكم ، والله يوفةكم . ولايفوتني أن أبعث باسمكم إلى السيد الأمين العام للجامعة العربية خالص الشكر على تفضله بوضع هذه القاعة الفخمة تحت تصرفنا في جلسة الافتتاح هذه ، وستكنون جلساتنا في جلسة الافتتاح هذه ، وستكنون جلساتنا التالية في دارنا ، والكامة الآن للسيد الزميل الدكتور مهدى علام الأمين العام للمجمع .

والسلام عليكم ورحمة الله .

ابراهيم مدكور رئيس المجمع



## المجمع باین مؤتمرین للدکتورمهدی عهل الأماین لعالمجمع

بسم الله الرحمن الرحم السيد وزير التعليم والثقافة والبحث العلمي . السيد رئيس المجمع .

السادة الزملاء أعضاء المؤتمر ،

سیداتی وسادتی .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

وبعد، فإن هذا المؤتمر المجمعي الذي نعقدد كل عام ، هو عكاظ العصر الحديث للغتنا العريقة ، التي تمتاز بأنها عاصرت نحو عشرين قرنا من الزمان ، وهي في أصولها متحدة منسابة نفهم منها اليوم عمل ماكان يفهم أهلها قديما — فياعدا الألفاظ التي يستحدثها كل عصر .

ولاكذلك زميلاتها فى القدم كاللاتينية واليونانية ، فليس لها صفة الحياة المستمرة التي للعربية .

وفى رحاب هذا المؤتمر يلتنى أعضاء المحمع المصريون وإخوانهم العرب، وزملاؤهم من جهابذة الفصيحى وسدنتها في مختلف بلاد العالم ، شرقه و خربه يلتقون هنا فى القاهرة ، على مدى أسبوعين ، يعرض فى أثنائهما ما أنجزته لحان المحمع ، وأقره المحلس ، منذ المؤتمر السابق .

كما تلقى ــ فى المؤتمر ــ بحوث و در اسات ،

وتناقش آراء ومقترحات ، توثق أكلهاكل عام قرارات وتوصيات . تهدف إلى رفعة الفصحى ، وسيادتها فى مختلف مجالات الأدب والعلم والفن .

ولا يفوتني – قبل أن أعرض لأوجه النشاط المجمعي في خلال عام – أن أشارك في الترحيب بكم ، مشفوعا بالشكر لزملاء قدموا إلينا من بلادهم ، للإسهام في مؤتمر مجمعهم بالقاهرة .

#### الوُتمر السابق:

عقد المؤتمر السابق إحدى عشرة جلسة. واحدة منها علنية هي جلسة الافتتاح ، والعشر الأخرى مغلقة ، نظر فيها أعضاء المؤتمر أكثر من ألف مصطلح ، في الفيزيقا ، والحيولوجيا ، والميدرولوجيا النفط ، والكيمياء والصيدلة ، والهيدرولوجيا ، رالقانون المدنى ، والتربية وعلم النفس ، وطائفة جديدة من ألفاظ الحضارة الحديثة ، وطائفة جديدة – أيضا من مواد المعجم الكبير (من الثاء والميم وما يثلثهما إلى آخر الحيم والتاء وما يثلثهما ) . وقاد أقر المؤتمر هذه المصطلحات العلمية ، والألفاظ المحضارية ، والمواد المعجمية ، والمواد المعجمية ،

<sup>(\*)</sup> القيت هذه الكلمة في حفل افتتاح مؤتمر الدورة الخامسة والأربعين.

كما أقر المؤتمر السابق من أعمال لحنة الأصول: موضوع تتابع الأعلام درن ذكر «ابن» وموضوع قياس «فعل» مصدرا ك «الفعول» له « فعل » اللازم. وأقر من أعمال لحنة الألفاظ والأساليب مايلي:

ـ أبدا في معنى النبي للماضي .

ـ القيد عمني التقييد .

- المديونية.

ـ هذا المنزل آيل للسقوط .

\_ يلعب الكرة .

ـ تراوح الشيء ببن كذا وكذا . `

ـ غش في الامتحان إ

\_ عزف لحنا .

أدانت المحكمة فلانا ، أو حكمت المحكمة بالإدانة .

أمعن النظر ، وأنعم النظر .

ونظر المؤتمر من أعمال لحنة اللهجات تقاريرها في ظاهرة الإسكان ، والإفادة من المقطعية في تدريس العربية ، ومحتافي معنى «لغة الضاد » ، وطائفة من المصطلحات اللغوية .

وكان حظ المؤتمر السابق من بحوث الزملاء عظيم السخاء ، فقدم إليه خمسة عشر بحثا أكثرها فى اللغة : فصحى وعامية ، وما بينهما من وشائج وصلات وبعض هذه البحوث فى الدراسات القرآنية ، والجغرافية والموسوعية ، والتراجم ، والشعر الحاهلى .

وقد أنهى المؤتمر أعماله بإصدار القرارات والتوصيات التالية :

تعریب التعلیم الجامعی هدف یسعی الیه فی العالم العربی بأسره ، وسپیله الحق تزوید مکتباتنا بمراجع عربیة إسدیثة و افیة ، و قیام الأستاذ بواجبه قیاما حقا نحو مادته و لغته و تمکین الطالب من لغته القومیة ، و من لغة أخری أجنبیة تربطه بسير العلم و تقدمه .

- توحيد المصطلح العلمى والأدبى والفنى هدف منشود لعالمنا العربي، ولكن بهض الهيئات والأفراد يعمد إلى إصدار معاجم اصطلاحية مختلفة ، ينشأعنها بلبلة فى استعمال المصطلحات العربية ، لدى المشتغلين بالعلوم والآداب والفنون، والمؤتمر يوصى بأن يتركأمر المصطلحات للمعجامع العربية ، على أن ينسق ذلك في إطار اتحاد المجامع اللغوية العلمية .

يأسف المؤتمر لما يبدو من تحريف في نطق بعض الحسروف ، على ألسنة العاملسين في الإذاعات : المسموعة والمرثية ، لذلك يوصى المؤتمر بأن تعنى وزارات الإعلام بتدريبهم على نطق الحروف العربية من مخارجها الصحيحة، مستعينة في ذلك بالأساتذة المتخصصين في هذا الميدان .

مازال الكتاب المدرسي العربي، في حاجة إلى إخراجه بصورة تجتذب الطلاب،

وتحببه إليهم كنظائره فى البلاد الأجنبية ، والمعلم و المرابق التربية والتعليم فى العالم العربى بأن تحرص على تحقيق ذلك فى الكتاب المدرسي كحرصها على اختيار موضوعاته ، وضبطكلماته .

- تتقارب اللهيجات الدارجة في العالم العربي في العشرين سنة الماضية ، تقاربا ملحوظا وللمدرسةوالمدرس شأن في ذلك، ولوسائل الإعلام من صحافة وإذاعة ومسرح وسينما شأن أوضح . وما أجدرنا أن نتعهد ذلك ونرعاه ، حتى يزداد تقارب اللهيجات العربية الدارجة ، ويكون ذلك سبيلا للعمل على تضييق شقة الاختلاف بينها وبين الفصحى ، وهو هدف منشود ،

- يشجع المؤتمر مابدأته وزارة الثقافة والإعلام بمصر ، من إقامة أمسيات شعرية ، لأعلام الشعراء ، ويحثها على المضى في هذا السبيل ، ويأمل أن تأخذ بذلك وزارات الثقافة والإعلام في وطننا العربي ، ففيه إحياء لتراثنا الشعرى لدى أبناء هذا الحيل وترغيب لهم فيه ، فيقبلوا عليه ، ريفيدوا منه .

- تبلغ توصيات المؤتمر وقراراته للمجامع اللغوية والعلمية العربية ، واتحاد المجامع والحامعات ، وجامعة الدول العربية ، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،

ووزارات التربيــة والتعليم والثقـــافة والإعلام ، فى العالم العربى جميعه .

#### أعمال المجلس واللجان:

عقد مجلس المجمع إحدى وأربعين جلسة .

منها ثلاث علنية ، استقبل فى إحداها الزميل الحغرافى الكبير الدكتور سليان حزين وأبن فى الحلستين الأخريين الزميلين الحلياين : العلامة الفقيه صاحب الفضيلة المرحوم الشيخ على الحفيف ، والفيلسوف الكبير المرحوم الدكتور عثمان أمين .

أما الحلسات الأخرى التي عقدها المجلس فقد كانت مغلقة ، جدد في إحداها انتخابه لرئيس المجمع الدكتور إبراهيم مدكور ، وانتخب في أخرى أربعة من الزملاء الحدد هم : الأستاذ الدكتور مجدى وهبة ، وصاحب الفضيلة الشيخ أحمد هريدى ، والأستاذ الدكتور أحمد السعيد سليان ، واللكتور الشيخ محمد رفعت فتح الله .

كما شرف مجلس المجمع -- مشكورا -- باختيارى ممثلا لمجمع القاهرة -- مع الدكتور الرئيس إبراهيم مدكور -- اتحاد المجامع اللغوية العلمية ، الذي يضم مجامع : القاهرة ، ودمشق، وبغداد ، والأردن .

و نظر مجلس المجمع فى جلساته المغلقة نحو ألف وخسمائة مصطلح ، فى الكيمياء والصيدلة ، والطب، والحيولوجيا ، والنفط

والفيزيقا ، والنبات ، والحيوان ، والرياضة ، والهيدرولوجيا ، والقانون التجارى ، والتربية وعلم النفس والتاريخ وطائفة جديدة من مصطلحات الفنون ، وكانت خاصة بالفن السينائى »

كما نظر المجلس قرارات لحنة الأصول ، ولحنة الألفاظ والأساليب ، ولحنة اللهجات، وكل ما أقره مجلس المجمع من هذه المصطلحات ، وألفاظ الحضارة الحديثة ، وقرارات اللجان اللغوية ، قد أعد لتقديمه إلى المؤتمر ، مع مواد جديدة أعدتها لحنتا المعجم الكبير .

#### مسابقة المجمع الأدبية:

فصلت لحنة الأدب فيا قدم إليها من عوث في موضوع مسابقها في الدورة المحمية السابقة ، وهو : «الدكتور محمد كامل حسين : مفكرا وأديبا» . وفاز بالحائزة الأولى السيد محمد الحوادي ، ورأت اللجنة أن محوث السادة : فكرى الحولي ، وعبد الوهاب العفيني ، وإميل توفيق ، في منزلة متقاربة ، فضمت قيمة الحائزتين : الثانية والثالثة ، ووزع ثلثها على كل منهم ، باعتبارها جائزة ثانية مكررة .

وقررت لحنة الأدب – بموافقة المجلس – أن تشارك في عام الطفولة ، الذي خصص هذا العام فجعلت موضوع مسابقتها في هذه الدورة : « الطفولة في الأدب العربي » .

#### مطبوعات المجمع:

أصدر المجمع في هذه الدورة :

- الحزء السادس من «التكملة والذيل والصلة » للصغانى ، وبه يكتمل هذا المعجم اللغوى الفريد ·

القسم الأول من الحزء الرابع الديوان الأدب للفاراني ، وهو يتضمن بقية الكتاب آماً القسم الثاني الثاني المادة اللغوية للكتاب آماً القسم الثاني المادة النوية عاص بفهارسه – فتوشك المطبعة ان تفرغ من طبعه ونشره .

ـ الحن ءالثالث من كتاب الأفعال للسر قسطى.

\_ المحلد العشرين من مجموعة المصطلحات العلمية والفنية «

س الأجزاء: السابع وانتلاثين ، والثامن والثلاثين ، والتاسع والثلاثين ، من مجلة المجمع .

\_ أحاديث مجمعية .

- محاضر مجلس المجمع في الدورتش: الثانية والأربعين.

عاضر مؤتمر المجمع و بحوثه فى الدورتين
 السابقتين

ويواصل المجمع نشر محاضر جلساته و بحوثه في دوراته الماضية ، وقد أصدر منها مها هذه الدورة محاضر الدورتين : العشرين ، والحادية والعشرين .

#### صلات المجمع الثقافية:

لايدخرا المجمع وسعا فى تدعيم صلاته الثقافية بالمجامع ، والهيئات والمنظات والمؤسسات التى تتصل برسالته من قريب أو بعيد ، ويحرص على الإسهام فيا يدعى إليه من مؤتمراتها وندواتها . وقد شرفنى مجلس المجمع باختيارى لإعداد كلمة باسمه، تلقى فى حفل افتتاح «أكاديمية الآداب» بباكستان ، الذى أقيم فى الحادى والثلاثين من يناير السابق .

والمجمع يتلقى بين الحين والحين عديدا من المصطلحات والدراسات ، من هيئات ومنظات وباحثين ، فيحيلها على لحانه المختصة ، لتنظرها ، وتعرض ماتراه فيها من آراء على مجلس المجمع .

وللمجمع صلة وثنى باتحاد المجامع ، وقد شارك فى الندوة التى عقدها الاتحاد بالأردن فى المدة من ٣١ من أكتوبر إلى الأردن فى المدة من ٣١ من أكتوبر إلى وضوعها: "تعليم اللغة العربية فى ربع القرن الأخير ". ومثل المجمع فى هذه الندرة رئيسه ورئيس اتحاد المجامع ألى المدكتور إبراهيم مدكور ، وكان لى شرف تمثيل المجمع معه فى هذه الندوة أو كان لى شرف تمثيل المجمع معه فى هذه الندوة أو لايفوتنى أن أنوه بأن الملك حسين ملك الأردن حقد تفضل برعاية الندوة ، وألتى كامة فى حفل افتتاحها ،

وأنعم بأوسسة رفيعة على رؤساء مجامع: القاهرة ، ودمشق ، وبغداد.

#### سيداتي سادتي :

مازالت جواثر الدولة التقديرية ـ وسوف تظل ـ تُكرِّم المجمعيين ، وتُكرَّم بهم ، ويحظون بشرف الفوز بها ، وتحظى هي بشرف الحلود مع الحالدين .

وكم يسعدنا أن نهنئ زميلنا العالم الكبير الدكتور محمود حافظ بحصوله على جائزة الدولة التقديرية في العلوم ، عام ١٩٧٨ .

#### سيداتى سادتى

قبل أن أنهى كامتى أكرر ترحيبى بكام ، وشكرى لكم ، آملا أن نلتقى فى مؤتمرنا القادم - إن شاء الله - بمن اعتدر من السادة الزملاء ، وهم : الأستاذ على الفقيه حسن رعضو المجمع من ليبيا ) ، والأستاذ محمد بهجة الأثرى (عضو المجمع من العراق ) ، والأستاذ حمد الحاسر (عضو المجمع من العراق ) ، السعودية ) ، والأستاذ رودلف زلها مم (عضو المجمع المراسل من ألمانيا الغربية ) والدكتور عضو المجمع المراسل من ألمانيا الغربية ) والدكتور العراق ) .

وختاما أسأل الله تعالى أن يرعى موتمرنا بترفيقه ، وأن بهيء لنا من أمرنا رشدا . والسلام عليكم ورحمة الله .

## كلمه الأعضاء العرب لاكتوعمرفرخ عضولمجع من لبنان

فى كل عام يلتى على مثل هذا المنبر مثل هذا الحطاب الذى يدور حول اللغة العربية؛ لأنه يلتى بإذن مجمع اللغة العربية ، فهل فى اللغة العربية ، فهل فى اللغة العربية مجال واسع لموضوع فى كل عام إلى ما شاء الله من امتداد سلسلة الزمن ؟ أجل إن للغة العربية فى أقطارها المختلفة مثل هذا الحال الرحب لموضوعات لانتناهى ، ذلك لأن الأحوال المحيطة باللغة العربية خاصة – لأن دا ما مموضوعات جديدة فى كل عام.

والموضوع الذي تركته ورائى ثائرا في بيروت هو الموضوع الذي فتحت صدرها له جريدة « النهار » تجربة الكتابة باللغة العامية عمليا ( فني اليوم بعد اليوم ) تنشر جريدة « النهار » البيروتية مقالا أو مقالين طويلين أو قصيرين في تبرير تقعيد اللهيجة العامية أو في تجربة موضوع من القصص أو البحث في لهجة عامية ،

والذي حملني على أن أنقل هذا الموضوع من بيروت إلى القاهرة أن هدا الموضوع فد أثير في زمن باكر . في القداهرة في وقد قيل لى إن جريدة قاهرية قداء فعلت منذ أمد يسير ما تفعله جريدة في النهار » البيروتية اليوم ، ما أشبه الليلة

البارحة ، وما أقرب الشر من الشر ا هاتان حجتان وجيهتان جدا يتمسك عهما دعاة العامية عندنا في لبنان ، ذلك لأن مصر كانت منذ صدر الإسلام مارة يرغم تقلب الدول والأحوال ـ منارة

يهتدى بها المسلمون فى جميع أقطارهم وهم بذلك على حق .

إن الخير الذي يهمي على مصر تنال منه البلاد الإسسلامية كلها ، وإن الشر الذي يصيب مصر يشقى به المسلمون في جميع أقطارهم . ولا شلث في أن مصر كانت وما تزال تعيى أثر هذه المكانة في أحداث الشرق كله . وإذا كان الله قد أنعم على مصر بهذه النعمة العميمة فشكر الله على مدر بهذه النعمة العميمة فشكر واللغة العربية تنطوى في هذه النعمة الحليلة على مدر :

إن هذه المقدمة التي ترون أنها طالت تنقلني إلى بلاد بعيدة جدا : إلى الدنمرك واسوج ونروج وايسلندة . كانت هذه البلاد مملكة واحدة ، وبلادا يحكمها حاكم واحد؛ لأنها كانت تكتب لغة واحدة وإن كانت تتكلم لهجات لاعداد لها .

<sup>(\*)</sup> القيت هذه الكلمة في حفل افتتاح مؤتمر الدورة الخامسة والأربعين.

وبالأمس القريب كان أوسكار الثانى ملك اسوج ونروج ، ثم لما كتب النروجيون لهمجهم المحلية آثروا أنتكون لهمدولة خاصة بهم، وأثار أحد أدبائهم مشكلة غريبة فقال: إن بلاد النروج لاتدعى « نورغه » كما كان مألوفا فى لغتهم الحامعية بل « نورنخ » فما أشتى قوما لا يعرفون اسم بلدهم .

وحيمًا نقول كلاما من المجاز المرسل . ليست كل وزارة مسئولة عن اللغة العربية وليست كل مؤسسة مسئولة عن الحفاظ على هذه اللغة، وإن كانينتظر من كل وزارة وأختها، وبين يزيد وينقص بين كل وزارة وأختها، وبين كل مؤسسة ونطيرتها ، وغنى عن البيان أن نقول إن ثقل هذا العبء ماتى على عاتق وزارات التعليم وعلى عاتق مجمع اللغة العربية.

ركان دعاة التجديد يزعمون أن الذين يريدرن الحفاظ على اللغة العربية الفصحى لا يسايرون الزمن ، ولا يدركون حاجة الناس إلى الحديد من القول وإلى الحديث من الحديث .

غير أن هذا الحكم ظالم فاشل وغافل أو جاهل . إن مجامع العربية وإن مراكز التعريب في البلاد العربية قد وضعت مئات الألوف من الألفاظ الحديدة في قوائم مفصلة ، أو في قواميس قد طبعت ثم نشرت على الناس لمعظم نواحي الحياة

العلمية والعملية ، فى الرياضيات والكيمياء وفى علم الخياة وعلم الطب ، فى الفلسفة وعلم النفس وفى الحياة الحضارية من المنزل إلى المتجر إلى مجالس السمر وخزائن الثياب . وأنا واثق من أن مجمع اللغة العربية يسره أن يرى عالما أو أديبا يضع لفظا شائعا أو مصطلحا موافقا فى كل موضوع يعرض فى أحاديث أبناء هذه اللغة الشريفة وفى تدوين آرائهم وبحوثهم :

إنكايمة الحبر والمقابلة في الرياضيات ، وإن كلمتي الانكسار والانعطاف في علم الضوء من الفيزياء أو الطبيعية ، وإن كلمات الاستحسان والاستدلال والمصالح المرسلة في الفقه ، وإن كلمة المزاج أو الوباء أو قارورة الماء في الطب ، وإن كلمة جريدةوكلمة مجلة في الصحافة، لم تضعها مجامع علمية أو لغوية ، ولكن وضعها أفراد قد أصابوا نى وضعها وأحسنوا؛ فلاقت رواجا واسعا . وكذلك لا تساء المحامع العلمية إذا عرب أحد الناس لفظا أو مصطلحا؛ فالذي إلله لفظ بولك الأشوري إلى لفظة « فلك » أو لفظـة « اندازه » الفارسية إلى كلمة « هندسة إ» والذي ترك كلمة «جغرافية» على لفظها اليوناني ولفظة دينار على لفطها اللاتيني لم يغضبوا مجامع اللغة العربية ؛ ذلك لأن

اللغة لا توَّتی من قبل الألفاظ ولكن من قبل التراكيب .

إن الذي جعل اللغات الفرنسية والإيطالية والإســـبانية والبرتغالية مختلفة عن اللغة اللاتينية؛ ثم جعل بعضها مختلفا عن بعض لم يكن الألفاظ ، فإن ثلاثة أرباع الألفاظ في هذه اللغات واحدة . ولكن الذي صنع الاخنلاف في هذه اللغات هو التركيب المختلف بينها وقواعد التصريف . وإن أربعين من المئة من الكلمات الإسبانية والمرتغالية ــ أو قريبا من ذلك ــ يرجع بأصله إلى اللغة العربية . ومع ذلك فقد ظلت الإسبانية إسبانية ، والبرتغالية ، ولم تصبح إحداهما عربية . وفي اللغة الإنكليزية نحو أربعمائة كلمة من العربية، ومع ذلك فمازالت اللغة الإنكليزية إنكلنية .وحينما نقول « أعضائي محترمان مجلس ملي ايران » أو « اعضاء محترمار مجلس » لا نحكم على تينك الحملتين بأنهما غير عربيتين بألفاطهما فإن ألفاظهما كلها عربية . ولكننا نقول إن الأولى فارسية رالثانية تركيسة لأن التركيب زقسواعد التصريف فيهما ( صيغة الحمع مثلاً ) غير عربية . ونشأ في الشعر الفارسي وفي الأدب التركبي فن اسمه الملمع يورد شاغره في قصيدته أحيانا أشطرا عربية أو أبياتاً عربية تامة . ومع ذلك تظل قصيدنه فارسية أو تركية

وتكون الأبيات العربية فمها دخيلة .

أما الهجمة على اللغة العربية فإنها قديمة جدا وهي في حقيقتها جانب من هجمة عامة على الإسلام دينا وسياسة وتشريعا . وأشله عناصر هذه الهجمة أن الأعداء يقعون بين الحين والحين على عربي يقبل أن يكون ستارا – عن غفلة منه أو عن وعى – يقاتلون من ورائه .

وقد يتفق أن تضعف دولة إسلامية فينقلون ميدان المعركة إليها . وقد تقوى الدول كلها فتفتر هذه الهجمة قليلا أو كثيرا. غير أن التبسط هنا ينقلنا إلى الحقل السياسي ، ومجمع اللغة العربية مؤسسة تشريعية لامؤسسة تنفيذية ، فالسلطة التنفيذية وحدها هي السلطة التنفيذية .

بقى لى من الحانب العلمى فى الموضوع كلمة هى أن أسلوب تعليم اللغة العربية اليوم مسئول إلى حاء كبير عن ضعف اللغة العربية على ألسنة تومنا، وعلى أقلام قومنا. إن اللغة العربية لغة هجائية يلفظ كل حرف فيها لفظا واحدا حيمًا وقع فى الكلمة الواحدة أو فى الكلمة الواحدة من المدرسين ينتهجون فى تدريس اللغة العربية سبيل الطريقة الصوتية أو سبيل الطريقة العربية أحببت الحملية وهذا خطأ على اللغة العربية أحببت أن أشير إليه هنا، ولا أريد التبسط فيه؛ لأن التبسط فيه؛ لأن التبسط فيه خارج عن حدود هذه المناسبة ه

أمها الزملاء والإخوان :

يمن مطمئنون إلى مناعة اللغة العربية فهى لغة تكثر فيها عناصر الحياة . إن القرآن الكريم قد صنع للغة العربية فى سنة البقاء وسلم القوة ونطاق الانتشار مالم تستطع التوراة ولا استطاع الإنجيل،أن يصنعا للغة العبرية واللغة الكلمانية واللغة الآرامية ولا للغة اليونانية أو اللغة اللاتينية . رفى أيامنا هذه استطاعت وسائل الإعلام من الصحافة والراديو والتليفزيون أن تصنع للغة العربية وللثقافة الإسلامية فى مجال الانتشار والثبات

فوق ما استطاعت المطبعة في القرن السادس عشر أن تصنع في سبيل انتشار الملذهب البروتستني برغم مفارقة غريبة عجيبة أريد أن أمسها هنا مسا رفيةا خفيفا فقط ، هي أن المحطات الأجنبية للراديو وللتليفزيون تذيع برامجها العربية بلغة عربية أصبح من لغة الكثيرين من مذيعينا في البلاد العربية نفسها . أليس في ذلك عبرة لأولى الألباب ؟ والسلام عليكم .

عمر فروخ عضو المجمع سن لبنان





onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

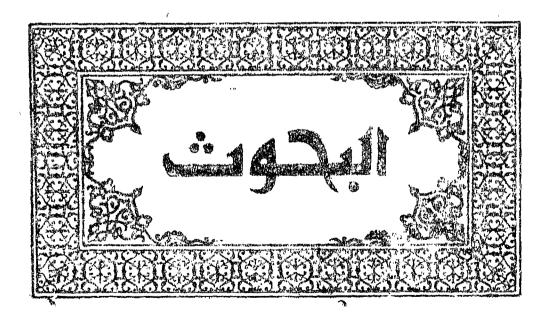





جاء الحياةَ آليتييماً قَبْسل مولدِهِ وحين شَبُّ رَعَى للقوْم شاتَهمُ وسار بالعير والأمسوال مُتَّجرًا وهو المُصَدَّقُ في قولِ وفي <sup>\*</sup> عَمل وصار يَعْجَب مِنْ قوم فَدينُهمُ

ما ذُبْتُ شَوْقاً لِجيران بِذِى سَلَم ِ ولا أَرِقْتُ لِذَكْرِ البِسانِ والعَلَمِ ومَا أَبَحْتُ لِربِمِ القَاعِ سَفَكَ دَمِي فَي الأَشْهِرِ الحِلِّ أَو فِي الأَشْهِرِ الحُرُّمِ . وما سعادُ إِذا بِانَتْ بِمَتْبِلَة مِنِي الفَـوَّادَ فَإِنَّ الْقَلْبَ فِي شَهَمِ إِني اتجهتُ بقلي نحو بَارثِهِ من مطلع الفجْرِ حتَّى غَيْهَبِ الظُّلَمِ وسيدى المصطفى أَرجُسو شفاعَتَه وَهْسوَ الشفيعُ لنا من زَلَّةِ القَدَمِ إِن المَشِيبَ عَلانِي فاتَّعظتُ بهِ وكمْ أَرَقْتُ لوزْرى عبرةَ النَّدَم محمدٌ عَرَكَ الدنيا بما حَفَلَت من الشقاوَة وَالنُّعْمَى ومن غُمَم وفى الطفولةِ عانَى شِقْوةَ اللَّطَمِ فعاشَ مَعْ جَدِّهِ حِيناً وفي كَتَف لعَمِّه والعُرَى موصُّولةُ الرَّحِم كلُّ النبيين قد هَشُّوا على الغَنَم وَهُـــوَ الأَمينُ على قوم ومالِهِم فصار يُكْني أَمِيناً وهو خَيْر سَمِي تَوارَ ثُوه أ عن الآباء مِنْ قِسلَم أَيَنْ حَبُّ النَّاسُ مِن أَحجارِهم صَنَما ويسْجدون خُشوعاً خَشْية الصَّنَم وكيْف يحْكم صَلْدٌ لا جَنانَ له مسِيرةَ الكَوْن والأَجرام والسُدم وكيف يَخْلُق هذا المسخُ مفتدِرًا إِنساً وَقَدْ خَلَقَتْهُ الأَنسُ بِالقُدْم

<sup>( ﴿ )</sup> أَلْقَيْتَ هَذَهُ القَصِيدَةُ فَى الْجَلْسَةُ الثَّانِيةُ لَمُرِّتُمْرُ مُجْمَعُ اللَّهَ الدَّربيةُ في الدُّورَةُ الْخَامْسَةُ وَالأَرْبَهُ مِنْ ( الثَّلاثاءُ ٣٠ من ربيع الآوَّلُ سنة ٩ ١٣٩ هُ ، المُوافق ٢٪ من فَبْرَ ايْرَ سنة ١٩٧٩ م ) .

وَلَمْ يُشَارِك بقُربانٍ وَلَمْ يَهِم. دِفْءَ الحياةِ وَيسْرى البدرُ في الغَسَم فزاحَمت شُهبَ الأَفْلاكِ من شَمَم سُدىً وماذا وراءَ المؤتِّ منْ حِكَم ِ له الغُروشُ وكان الفَجْرَ للأَمم فَقَالَ كَيْفَ وَمَا عُلِّمْتُ بِالقَلَمِ فكان أولَ تنزيلٍ من الكَلِمِ كالنور في الليْلِ أَو كَالْبُرْءِ في السَّقَمِ وفاطِرَ الكوْن والدنْيا مِنَ العَدَم فى الخُلْدِ والمُلْكِ والتَّدْبِيرِ والقِدَمِ فَسُطِّرَت كَنَظِيمِ اللَّرِّ والتُّسوَمِ وما حَواهُ من التَّقُّنِينِ والنُّظمِ فالإِنْسُ والجِنُّ عانِ إِثْرَ مُنْفَحِم فاليومَ يُكْشَف ماقَدْ غابَ عن فَهِم فيه الطريقُ إِلَى الإِيمِـــانِ والعِصَم أَمَا الجِنانُ فَمَثْوَى كُلِّ مَلْتَزِمٍ فيه التأمُّلُ في سَبْع وَخَلْقِهِم وقابَلُوهُ بِهُجْرِ القَوْلِ وِالصَّيمَ يَغْشَى القلوبَ لَهَاءٌ غيرُ مُنْجَسِمٍ

فما تَعَبَّد في يَوْم إِلَى وَثَـــن بَلْ رَاحَ للغارِ يَصْفُو في تأَملِهِ وكم تَغَيَّبَ نَجمٌ وهو لم يَنَم ِ تَأَمَّلَ الفَجْرَ يبدُو والحياةَ معاً وكيف تحيا مَواتُ الأَرض بالدِّيَم ِ رتُشرقُ الشمْسُ للأَحْيَاءِ جالِبَةً وهذه الشُّمُّ مَن أَرْسَى ۗ دعائِمَها مَنْ خَالَقُ الرُّوحِ والإِنْسانِ هَلْخُلِقًا جاء الجوابُ بِجُنْح ِ الليلِ فاخْتَلَجَت جبريلُ في الغارِ قال اقرأ مُدَوِّيَةً فَغَطَّه شم قال اقرأً فَرَدَّدَهـا وأَصْبِحِ الهَدْئُ يَشْرِى كُلُّ نَاحِيَة أَن أُعْبِدُوا اللَّهُ ربُّ الخلقِ كُلِّهِم الواحدُ الفردُ عال لا شَرِيكَ له نردُّدُ الوحيُ بالآيساتِ مُنزلَةً جاء الكتابُ عجيباً في بَلاَغَتِهِ فما اسْتَطَاعَ محاكاةً لَــهُ أَحَدُ فى كلِّ يوم ٍ يُرِيك العلُم آيَتَه فيه الهدايةُ للدنْيسا وآخِرَة ذِكْرُ السعيرِ تَهَابُ النفسُ صورَتَه · به الروائعُ من وعظِ ومن قَصَصِ وصار يدْعُو قريشاً للهُدَى فَأَبَوْا غشاوةُ العَيْنِ قد تُشَهْمَى وإِنْ عَمَّى

فقِلَّةُ آمنت والجُلُّ قد جَنحُوا إِلَى العَداءِ وَإِيدَاءٍ ومُصْطَـــدَم بقدرةِ اللهِ لا بالأَيذُــق الرُّسُم بالضَّرْب والرَّجْم والتَّجْويع ِ والوَصَم وأَوْعَدُوهم بِتَشْرِيدِ وسَفْكِ دَم يَبغُونَ يَثْرِبَ فِي مَأْوَى ومُعْتَصَمِ فلا يكونُ لسه ثَأَرُ لمُنْتَقِم وأَيقَنُوا أَنَّهُ خَاوٍ من النَّسَمِ في أَكُلُّ فَجٌّ وفي الوُّدْيانِ والقِمَمِ نحوَ المدينةِ والأَجواءُ في ضَرَم وقُوبل الرَّكبُ بالتهليلِ والنَّغَم ِ فكان أُولَ ما يُبني لمُؤْتَمِم وصار يدعو لِرَبِّ الكونِ والأَمَم لطاعة اللهِ في حَشْدرٍ ومُزْدَجَم

سَرَيتَ في اللَّيل تَطْوى البيدَ مرتَحِلا ِ حَتَّى نَزَلَت بِبِيتِ القُدسِ فاجتَمَعَتْ من حولك الرُّسْلُ مِن خاش ومُوَّتَكِم ثم ارتفعتَ لِعَرشِ لا يُقاربُهُ إلا محمدُ دونَ الخَلْقِ كلِّسهمِ وعُدْتَ تَدْعُو فَزادُوا مِن عَداوَتِهِم وصُدَّ من آمنوا باللهِ واعَتَصمُوا فهاجَر القومُ تَتْرَى من دِيارِهِم ماتَتْ خديجةُ والأَعمامُ وارْتَكُلُوا وأَوْحَشَت مَكةٌ من بَعْدِ فَقْدِهِمِ ولم يَعُدُ لرسولِ اللهِ من أَحَد يُجيرُه من عُتاةِ الكُفْرِ والنِّقَمِ فدبرُوا قتلَــهُ ليلاً بزُمْرَتَهم حَلَّ السُّباتُ بِهِم جَمْعاً فلم يَرَه عند الخُروجِ عُمَاةُ القَلْبِ والفَهَمِ في الغار حَلَّ مع الصِّدِّيقِ مُخْتَبِثاً ولاحقوه ببيض الهدــــــــ والدُّهُم في مَدخل الغارِ خَاطَ العنكبوتُ شَعاً وحَطَّت الوُّرْقُ في وكر ولمْ تَجِمرِ أَعمَى الإله قُرَيشاً عندَ مَدْخَلِهِ وأَوَّبُوا ۚ لَيُعِيدُوا ﴿ عنه ﴿ بَحْثَهُم سار الرسولُ مع الصِّدِّيقِ مُرتحلا وفى قُباءَ أَناخَ الرَّحلُ بعد ضنَّى وخَطَّ فيها رسولُ اللهِ مسجدَهَا وفى المدينةِ أَرسَى أَصْلَ مَسْجِدِهِ هَوَتُ قَلُوبٌ إِلَى الإِسلامِ وَانَّدُوْتَعَتْ

يَدعُو إِلَى اللهِ والأَخْلاقِ والقِيَـم ِ صَدِّ البَلِيَّةِ بِالخَطِّيِّ وِالْخُسْلُمِ حَلُّوا بِتَلُّ مَنِيعٍ غيرٍ مُقْتَحَم وابْقُوا على التَّلِّ حتى لو أُرِيقَ دَمى

وحينَ آنَ أَذَى قوم بما كَفَروا دعا الرسولُ إلى بدرٍ لمُنْتَقَم هَبُّوا لحربِ قُريشِ في تِجارتِها فأَفْلَتَتَ عِيرُهم من غيرِ مُلْتَحَمِ في يوم ِ بدرٍ أَهابَ الكُفرُ فاجْتَمعُوا ﴿ من كُلِّ شاكِ بِخَطِّيٌّ وكُل كَمِي ﴿ وقال عاقلُهم لا حربَ فاتَّئِدُوا إِن اللَّطِيمَةَ قد مَرَّت ولم نُضَّمِ فلم يُعِرْه أبو جهلِ وزُمْرَتُ الله الْذُنا وشَدُّوا إِلَى بدرٍ بِجَمْعِهِم أَلْفاً بِفرسانِهِم والخيسلُ مُشْرُجَةً والقلبُ في ضَرَم بالشُّو مُتَّسِم ِ والمسلمون ببدر قلة كشرك بِنُصْرة اللهِ والإيمانِ والهِمَم وأرسلَ اللهُ أَلفاً من ملائِكِهِ يقاتلونَ خَفاءً والوطيسُ حَمرِ فحاقَ بِالكُفْرِ كُلُّ الخِزْيِ إِذْ ذُحِرُوا وَفُرِّقُوا بِينَ مَقْتُولٍ ومُنْهَزِمِ وصارت العُرْبُ تَرْوِي عن هَزِيمَتِهم وصار أَمْرُهُمُ هُزْوًا بِكُلِّ فم فهل تَأَمَّل أَهلُ الشِّرْكِ واتَّعَظُوا وهل تَخَلَّت نُفُوس الشَّرِّ عن سَدَّم إِنَّ الْأَفَاعِيَ قد تَنْدَشُّ قاتِلةً طَيَّ الجُحُورِ إِذَا لم تُؤْذَ بالثَّرَمِ فبعد حَوْل أَعادُوا جمع شَمْلِهِمْ يَبْغُونَ يَثْرِب والأَرواحُ في حَدَم ِ وكلُّ هَمِّهم تَقُويضُ دعــوةِ مَنْ وفى المدينة ِ هبَّ المُسْلمُون إلى سارُوا إِلَى أُحُدِ أَمَا الرُّمَاهُ فَقَد دَرْءًا لخالد والفرسانِ إِن هَجَمُوا والسهمُ يَدْرُأُ بِأُسَ الفَارِسِ القَرمِ محمدٌ قال لا تُخْلُوا أَماكِنَكُم وطاعةُ الرُّسْلِ مثل اللهِ واجِبَـةٌ لَمَّا عَصُوا كان درْساً بالغَ الأَلَم سَبْعُونَ مَن أَهْلِهِم فَى إللِّينِ قِد قُدِّلُوا حَى الرسولُ قَلَم يَسْلم من الثُّلمِ لما رَحَى الحرب قد دَارَت لِصالِيخِهم وأَدْبَرُ الشِّركُ تبحتَ الصَّارِمِ الغَلِيمِ

وقد تَناثَر فوق الأرضِ زَادُهُمُ فاتوا أَماكنهم مَبْغاةً مُقْتَسم فَكَرَّ خالدُ بِالفرسان فاجَأَهـــم والمَشركون أَعادُوا جَمْع صَفِّهم رمات حمزةُ في أَوْجِ الوَغَىِّ وَمَضَى مِنْ ضَربةِ الغَدْر لا مِن لَهْذَم البُهَم فالمُسلموٰن غَدَوْا كالأُسْدِ في الأَجَم على العَدُوِّ وَأَرْدُوْا كُلُّ مُقْتَحِم فأَذْبَرُوا ونَجا الإِسلامُ من قُحَم فما بَنَوْه لهَدْم الدِّين لَم يَقُم فاستُنْفِر الجُلُّ في مَدٍّ وفي دَعَم فى كَثْرة لو دَنَت أَدَّتُ لمُخْتَتَم ِ فَأُوَّبُوا بعد شهر دُون مُغْتَنَمِ نبيِّ لِلْحَفْر رغمَ الجُوعِ والحُزُم فأُوقَفتْهم قريشُ دونَ قَصْدِهِم فَضَعَجٌ صَحْبٌ وما أَخْفَوْا من البَرَم فكان يُبْصِرَ فَتْحَ البَيْتِ مِن أَمَم وقد خَلَت مَكَّةُ من كُلِّ ذي نَسَم

ماشاءً ربُّك للإسلام ِ مُنْتَكَساً تَحَصَّنُوا بسُفُوحِ الطَّوْدِ فَامْتَنَعُوا · وحَلَّ يأَسُّ وإِرهاقٌ بِمَنْ كَفَرُوا آبت قُرَيْشُ بغَيْظ كادَ يَقتلها واستَنْفُرُوا العُرْبَ أَدناهُم وقاصِيَهم جاوُّوا وَيَثْرِبُ فِي قُرُّ وفِي سَغَبِ فصَدَّهم خَنْدَقُ عن نَيْلِ بُغْيَتِهِم سَلَّمانُ خَطَّ فهبَّ المسلمون مع ال قام الرسولُ مع الأُتباعِ مُعْتَمِرًا وتمَّ إِبرامُ صُلْح إِلنَّ فَ حُكَيْبية إلا الرسول جَلَا المولَى بصِيرتَه وبعد حول أتَـمُّوا فرضَ عُمرتِهِم سعَى الخَيْبَرَ لمَّا أَن تَكَشَّفَ ما قسد بَيَّدُوه لغَزو شامل عَرِم قد جاء خَيْبَرَ لا حِصْنُ ليَعصِمَه وقابَلُوه بِشُمِّ العُصمِ والمُطُلِّ عَلِم رَحَى به الله فانهارَت مَعاقِلُـــهم وشُرِّدُوا في وهـــادِ الأَرضِ والأَكَم الغدرُ شِيمةُ أَهلِ الكُفْرِ مُذْ وُجِدُوا والغَدرُ ﴿ أَسوأُ مافِي النَّفْسِ مِن شِيم أَرْدَوْا خُزَاعةَ غَدْراً رَغْمَ حِلْفِهم مسع النبيِّ فخانُوا نَصَّ عَهْدِهِم هبُّ الرسولُ بجَيش جَحفَل لَجب لفَتح ِ مَكَّةً . فَتُحاً غَيرَ مُنْصَرِم

من ذا يُقاومُ زَحْفَ الفَجر في الظُّلَم بل جاء للهدى وَالغُفُرانِ والحُرَمِ وهِندُ آكلةُ الأكبادِ لم تُسَم أُمَّ الصلاةَ رسولُ الخَيْرِ والرُّحُم نى الدين أُخْوَةَ أَهل الدِّين واللُّحم إلا هوازن لم تَمثُلُ ولم ترُم كانت وَدَاعاً بلا دَمْع ولا أَلَم بالهَدْى يَطْغَى مكان الكُفْر والعُدُم فوقَ الجَزيرَةِ والإِمانُ في عَمَم قبل اللقاء وصار البَهْمُ كالبُهُم والموتُ غايةُ من يَسعَى على قَدَم من قَبْلهِ الرُّسلُ قد عادُوا لِرَبِّهم سَبْعاً وَهَلِّل لِذاكَ الركن والْتَثْمِ نَإِنْ لَنَمْتَ فذا من وارف النِّعَم تَمَسَّكُ الــدَّمْعِ مِن هام ٍ ومُنْسَجِم وقال هذا طريقُ الحق فاسْتَقِم إِنْ الخَطايَا لَكَى الرحمن كاللَّمَم

فُلَّ السُّلاحُ وما اسطاعُوا مقاوَمَةً ما جاءً مكَّةً تَذكِيلًا عن كَفَرُوا مُغْتَالُ حمزَةَ غَدرًا نَالَ مَغْفِرَةً حتى الغريمُ أبو سفيانَ كَرَّمَه وصار منزِلُه في الأَمْن كالحَرَّم وهشَّمُوا كلُّ مافى البيتِ من وَثَن بلالُ أَذَّنَ بالبيتِ العَتِيقِ وقَدْ وأَسْلَمَتْ مَكُنَّةٌ والمسلمُونَ غَدَوْا أتت حشودٌ إلى الإِسلام ماثِلَةً فكان يوم حُنَين بالقّنَا دُحِرُوا رغم الكمائِن مِن أمواج مُلْتَطِم حجَّ الرسولُ مع الأُتباعِ حَجَّتَه وكيف تَكْمَعُ عينٌ بعد أَنَ بَصُرَت وحلَّ يشربَ والإِلمامُ مُزْدَهِرُ وفى تُبوكَ جُرى الرومانُ في هُلَع ٍ كلُّ إِلَى الله ماض فى مَسِيرتِهِ وما محمدُ بـــاق إِنَّه بَشَرُ لاقَى الإِلَه وقد أَدَّى رسالَتَه وقام للدين صَرْحٌ غَيْرُ مُنهدِ إِن جئتَ مكَّةَ يَمِّمْ نحو كَعْبَتِها وكعبةِ الناسِ من عُرْب ٍ ومن عَجَم يكفيك أَنَّ أَبِهِ الساعيلَ شَيَّدهَا وفجَّرَ اللهُ فيهَا ورْدَ كُلِّ ظَمى وطُفْ بساحَتِها لِلهِ مُبتَهــلاً واخْشَع فإِن رسوَل اللهِ قَبَّله وفي المدينةِ زُر قبرَ الرسول ولا هَدَاكَ مُن , في الثَّريَ نهْجاً ومَوعِظَةً واطلب من اللهِ رضُّوانا وَمَغْفِرةً ﴿ سأَلتُكَ العف، ربِّي إِنِّنِي بشر جم الذنوب وأنتَ الواسِعُ الكَرَم

حسن على ابراهيم عضو المجمع

## فجرالاعلاً في للعندة للربية للمربية للمربية للمربية

العجل

تسمية حديثة خاطئة للدرك قديم صحيح :

احتاج البشر منذ أقدم الازمنة إلى أن ينقلوا عدداً من المعارف إلى مجموع معين من الناس فاستخدموا في سبيل ذلك عدداً من الوسائل والو سائط . وكانت اللغة أبرز تلك الوسائل وأبعدها أثراً : وقل ما عرف البشر وسيلة مادية لنقل المعرفة بين طبقات البشر عبر التاريخ الطويل كهرم خوفو . ولكننا الان في صدد نقل جوانب من المعرفة من طريق اللغة .

1. - الأعلام: خطأ التسمية وتعريف مدركها إن كلمة «إعلام» تفسير لكلمة فرنجية المرات المحلمة فرنجية عاممة تستعمل مفردة في اللغة الإنجليزية وتدل على الجمع أيضاً ، كالكلمة القريبة منها News ، ولكنها تدل على المفرد أيضاً ه

وما يسمى الإعلام فى اللغة العربية غامض أيضاً كغموض الكلمة المقابلة له اللغات الأجنبية . إن المدرك الحديث (إعلام يتموج أحياناً كثيرة، فيتناول الإعلان (بالنون)

حينا، والدعاية او الدعاوة حينا آخر ، وربما تناول التعلم . وللإعلام نفسه وجهان : وجه برئ مخلص غايته مخاطبة العقل لتعريفه أموراً أساسية صالحة، بم وجه خادع ملتو غايته مخاطبة العاطفة في سبيل إقرار أثر في السامعين بتعلق بقضية عارضة ربما تبدل الاهتمام مها غدا أو بعد غد ؟

وبالرجوع إلى الأصول العربية تبين أن العرب قد عرفوا هذا المدرك الضرورى في الحياة الحضرية أو الحضارية فوجدناه في الشعر الحاهلي وفي القرآن الكريم ولكن الكلمة التي كانت تستخدم قبل الإسلام ثم في القرآن الكريم، كانت «الإبلاغ» إكما في الشعر الحاهلي، ثم « البلاغ» كما في القرآن الكريم.

#### ٢٠ الاعلام حديثا والبلاغ قديما:

والمقصود بالإعلام أو بالبلاغ أن يكون من الحاكم أو من هو فى مقامه إلى المحكوم أو من هو فى مقامه إلى المحكون أو من هو فى درجته. والإعلام خاصة يكون عادة فى نطاق أضيق من حيث المعلم ( بضم فسكون فكسر )، ومن حيث المعلم ( بضم فسكون ففتح ) ?

<sup>( \* )</sup> انظر التهقيبات على البحث في محاضر جلسات مؤتمر الدورة الحامسة والأربعين ( جلسة الثلاثاء ٣٠ من ربيع الأول سنة ١٣٩٩ ، الموافق ٢٧ من فبراير سنة ١٩٧٩ م )

كنا فى مؤتمر لمثل ذلك موصل الكلام إلى أحد روساء الوهود فأطال – ( وكان بن قبل تلميذاً فى صف أحاضر فيه ) فأجرت لنفسى أن أستوقفه ثم قلت له : أنت من قبل تلميذى ، وأنا الآن لاأفهم ما تقوله . أعرف أن الكلام يجب أن يكون فى «التوعية الشعبية » (كذلك كان العنوان للموضوع) ، ولكنى أرى كلامك يدور حول « إقناع ولكنى أرى كلامك يدور حول « إقناع وما أفعل . كذلك قالوا لنا أن نقول .

أنا لا ألوم هذا المتحدث فى ذلك الموتمر فإن الإعلام الحديث لايمكن أن يفهم إلا فى هذا النطاق :

أما البلاغ فإنهشي آخر: إنه نقل للمعارف الصحيحة الثابتة إلى مجموع الناس من غير إجبار في العادة على العمل بها.

#### ٣- وجوه الاعلام الثلاثة في الجاهلية:

سأقتصر من وسائل الإعلام فى الحاهلية على المعلقات. وسأتناول الكلام على ثلاث معلقات:

(أ) معلقة عمرو بن كلثوم ، وفيها تبجح القوى فى تبرير اعتدائه ، وفى التهديد برد الاعتداء بمثله .

(ب) معلقة الحارث بن حلزة ، وفيها اعتذار الضعيف من الهزامه وتنصله من اعتداء وقع على خصمه لم يكن هو القائم بذلك الاعتداء مع كلام في الحق والعدل .

(ج) معلقة زهير بن أبي سلمي ، وفيها موقف الحكم العاقل الذي يعرف الفرق بين الاعتداء والدفاع عن النفس ، ولكن زهيراً يتجاوز أسباب القتال للتوفر على الكلام في نتائجه وفي ضرر تلك النتائج على المعتدى وعلى المعتدى عليه كليهما . كان زهير يدعو إلى حل المشاكل بالسلم لا بالحرب . ولم المناف أبه كان عمل في الحاهلية ما تمثله اليوم « منظمة الأمم المتحدة » كما نتكون منظمة الأمم المتحدة .

أما من حيث الألفاظ، فقد جاءف مجال الإعلام في المعلقات التي اخترتها ألفاظ منها:

#### -- ( من جذر بلغ ) :

يقول عمرو بن كلثوم: ألا أبلغ بنى الطاح عنا . ويقول الحارث بن حلزة :... وأمر الله بدائع يشى به الأشقياء اليها الناطق المبلغ عنا عند عمرو. ويقول زهير: ألا أبلغ الأحلاف عنا رسالة . وكذلك يقول الأعشى (وإن لم أختر معلقته في هذا البحث ) : أبلغ يزيد بنى شيبان مألكة .

#### - ( من جذر علم ) :

والصيغ من هذا الجنر وألوفة فى مثل هذا الموضوع . قال عمرو بن كلثوم : ألما تعلموا منا ومنكم كتائب ... ؟ — وقد علم القبائل

من مَ عَكَدُّ ـ وقال الحارث: قد علمتم أيام ينتهب الناس ـ واعلموا أننا وإياكم . . . وقال زهير : وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم . وقال الأعشى : سائل بني أسد عنا فقد علموا . . .

وكذلك جاء في هذه المعلقات صيغ مختلفة من الحذور التالية :

من «خبر» (نُه خبِّر لُثُو تَخبرينا) ، ومن «حدث» اليم (١٦: ٤٤ ، النحل) :

( حدثت ، ثلاث مرات ) ، ومن «عرف»

( تعرفوا وأعرفنك) ومن «نبأ» (الأنباء وأنبائنا)

ومن « زعم» ( زعموا ) .

#### إلفاظ الاعلام في القرآن الكريم:

وفى القرآن الكريم صيغ مختلفة من ألفاظ للدعوة ترجع إلى نحو عشرين جذراً . وسأورد فيا يلى شاهداً واحداً أو أكثر من شاهد واحد على كل جذر . ويحسن أن ندرك أن عدداً كبيراً من هذه الألفاظ عامة ، وأن القرآن الكريم هو الذي جعل منها ألفاظاً خاصة بالدعوة إلى الإيمان .

بشر ــ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا ( ۱۹ : ۹۷ ، مريم ) .

بعث ــ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك (٢: ١٢٩، البقرة).

بلغ ــ يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته (٥: ٣٠) الماثلة).

هذا بلاغ للناس ولينذروا به (١٤ : ٥٣ ، إبراهيم ) .

وما على الرسول إلا البلاغ المبين ( ٢٤ : ٤٥ ، النور ) .

ربيس سقد جثتكم بالحق لأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه (٤٣ : ٣٣ ، الزخرف). وأنزلنا إليك الذكر لتبيس للناس ما نزل اليهم (١٦ : ٤٤ ، النحل) :

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيتن لهم ( ١٤: ٤، إبراهيم ) . تبيع ــ اتبع مارأوحي إليك من ربك ( ١٠٦: ٦) الأنعام ) د

وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه و انتَّقُوا لعلكم ترحمون ( ٦ : ١٥٥ ، الأنعام ) . تلوسو اتل ما أوحى إليك من كتاب ربك ( ١٨ : ٢٧ ، الكهف ) .

ربنا وابعث فيهم رســولا منهم يتلو عليهم آياتك (٢: ١٢٩ ، البقرة).

جَوَبَ ــ يا قومنا ، أجيبُوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم (٣١: ٤٦، الأحقاف ) .

استجيبوا لربكم من قبل أن يأتى يُوم لامرد له من الله ( ٤٢: ٤٧ ، الشورى ) . دعا ــ داعى الله ( انظر فوق ) .

ــ قال رب إنى دعوت قومى ليـــلا ونهاراً ، فلم يزدهم دعائى إلا فراراً . وإنى

كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذاتهم، واستخبروا المستخبروا المستخبروا . ثم إنى دعوتهم جهاراً . ثم إنى أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً . . . ( ٧١ : ٥ - ٩ ، نوخ ) .

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة
 الحسنة (١٦ : ١٢٥ ، النحل ) :

- ياأيها النبي ، إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منبراً. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيراً (٣٣ : ٤٥ ، ٤٧ ، الأحزاب ) .

ذکر ـ فذکر بالقرآن من یخاف وعید ( ۰۰ : ۶۵ ، ق ) ۶

فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن
 ولامجنون (٥٢ : ٢٩ ، الطور) .

ے فذکر إنما أنت مذكر ( ٨٨ : ٢١ ، الغاشمہ ) ي

- أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ( ٧ : ٦٩ ، الأعراف ) .

ولقد يستَرْ تا القرآن للذكر فهل من
 مدتَّ كر ( ٥٤: ١٧ : ٣٢ ، ٣٠ ، القمر ) .

ودا هو إلا ذكر للعالمين ( ٦٨ : ٢٥ ،
 القلم ) .

۔۔ إن هو إلا ذكر للعالمين ( ٨١ – ٢٧ ، التكوير ) .

ــ قل : لا أسألكم عليه أجراً، إن هو إلا ذكر للعالمن ر ٢٠ : ٤٣ ، طه ) .

\_ إن هذه تذكرة ، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا (٧٣ : ١٩ ، المزمل ) .

ــ فما لهم عن التذكرة معرضين ( ٧٤ : ٤٩ ، المدثر ) :

رسل ـــ ( أوسع المواد في هذا المعني ) .

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين
 الحق ليظهره على الدين كله (٩: ٣٣،
 التوبة ؛ ٤٨: ٢٨، الفتح ؛ ٦١: ٩،
 الصف).

ـــ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليِمُبيِّن لهم (١٤ : ٤ ه إبراهيم) .

- ياأيها النبي ، إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراً . وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيراً ( ٣٣ : ٤٥ – ٤٧ ، الأحزاب ) .

سمع – وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا : قد سمعنا . لو نشاء لقلنا مثل هذا ، إن هذا إلا أساطير الأولين ( ٨ : ٣١ ، الأنفال) .

و إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ( ٩ : ٦ ، التوبة ) :

- وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق (٥: ٨٣، المائدة).

- إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ( ۲۷ : ۸۱ ، النمل ؛ ۳۰ : ۵۳ ، الروم ) .

- ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ( ٩ : ٣٥، الأنعام ).

عرف . . . . مما عرفوا من الحق (انظر فوق) .

فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرّف بعضه وأعرض عن بعض (٦٦ : ٣ ،
 التحريم) :

تلو — يتلو عليكم آياتنا ، ويعلمكم الكتاب والحكمة (٢: ١٥١ ، البقرة ؟ ٣: ١٦٤ ، آل عمران ) .

نبأ ـ نبئ عبادى أنى أنا الغفور الرحيم ( د د م عبادى ) .

ویستنبئونك أحق هو ؟ قل : إی،
 وربی : إنه لحق ( ۱۰ : ۵۳ یونس ) .

ندى ــ ونادى فرعون فى قومه، قال : ياقوم ، أليس لى ملك مصر ؟ (٤٣ : ٥١ الزخرف ) .

ربنا ، إننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا (٣:٣٣ آل عمران).

إذا نودى للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا إلى ذكر الله.

نذر ـــ ( هذه المادة واسعة جدا )

- واذكر أخا عادإذ أنذرقومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله (٤٦ : ٢١ الأحقاف ) .

-- سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون ( ٢ : ٦ البقرة ؛ ٣٦ : ١٠ يس ؛ ٢ : ١٩ الأنعام ) .

- وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به، ومن بلغ، أإنكم لتشهدونأن مع الله آلهة أخرى! قل لا أشهد، قل : إنما هو إله واحد، وإنني برئ مماتشركون (٦: ١٩ الأنعام).

- وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها (٦: ٣٢ الأنعام).

أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم
 على رجل منكم ليندركم (٧: ٣٣، ٣٩، ١٩
 الأعراف) .

- فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوافى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم (٩: ١٢٢ التوبة) .

ــ وأنذر عشيرتك الأقربين ( ٣٦ : ٢١٤ الشعراء) .

- لتنذر قوماً ما أنذر آباؤ هم فهم غافلون (٣٦ : ٢ يس) :

هذا بلاغ للناس وليندروا به ( ١٤ :
 ٢٥ إبراهيم ) .

يا أهل الكتاب ، قد جاءكم رسولنا
 يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا

ما جاءنا من بشير ولا نذير ، فقد جاءكم بشير ونذير (٥: ١٩ المائدة ) .

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه .... ( ۱۷ : ۲۷ الإسراء ) ــ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هوالاء مقطوع مصبحين ( ۱۵ : ۲۲ الحجر ) .

وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض .... (١٧ : ٤ الإسراء). وما كنت بجانب الغربى إذا قضينا إلى موسى الأمر .... (٢٨ : ٤٤ القصص).

هدى – أولئك الذين هدى الله ، فبهداهم اقتده ( ۲ : ۹۰ الأنعام ) .

بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ( ١٧: ٤٩ الحجرات ) .

ــ وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى (٤١ : ١٧ فصلت) .

جعل وجعلناهم أئمة يهدون بأمر ناو أوحينا إليهم فعل الحيرات ( ٢١ : ٧٣ الأنبياء). - فقالوا : أبشر يهدوننا ؟ فكفروا وتولوا ( ٦٤ : ٦٦ التغابن).

ــ إن هذا التموآن بهدى للتى هى أقوم (١٧ : ٩ الإسراء ) .

- إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدى إلى الحق ( ٤٦ : ٣٠ الأحقاف ) .

-فمن يردالله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ( ٦ : ١٢٠ الأنعام ) .

- اهدنا الصراط المستقيم (١:٦الفاتحة).

- فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ (٢:٠٠ آل عمران).

- إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

- ومامنع الناسأن يؤمنوا إذجاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا (١٧: عمران).

ولقد آتینا موسی الهدی وأورثنا بنی إسرائیل الکتاب (۲۰ : ۳۰ غافر) .

 هو الذی أرسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله (۲۸ : ۲۸

الفتح). وعظــ قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم

وَعظـــ قالوا : سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين (٢٦ : ١٣٦ الشعراء).

ے فمن جاءہ موعظة من ربه فانتہی فلہ ما سلف ( ۲: ۲۷۰ البقرة ) .

 ـ هذا بیان للناس و هدی و موعظة للمتقین ( ۱۳۸:۳ آل عمران ) ث

یا أیها الناس ، قد جاءتكم موعظة
 من ربكم وشفاء لما فی الصدور (۱۰ : ۵۷ یونس) .

- ادع إلى سبيل ربك بالحسكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن (١٦ -١٢٥ النحل).

ثم استعرضت عدداً من رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم في «جمهر قرسائل العرب»

من تأليف أحمد زكى صفوت (الجزء الأول مصر (١٣٥٦ه - ١٩٣٧م) فوجدت تعابير مصر (١٣٥٦ هـ ١٩٣٧م) فوجدت تعابير منها : أدعوك بدعاية الإسلام (ص ٣٣) - وعوتك (ص ٣٩) - ادعول إلى أن تؤمن بالله وحده (ص ٤١) - يدعوهم إلى الإسلام يدعوهم (ص ٤١) - ادعوهم إلى عبادة الله (ص ٢٦)) و نجدفي هذه الرسائل وفي رسائل (ص ٢٦))، و نجدفي هذه الرسائل وفي رسائل الصحابة الحلفاء عدداً من الألفاظ التي كانت قد مرت بنا في الكلام على ألفاظ القرآن الكريم ، مثل : بلغ (ص ١١٤) ، ٣٩٣، الكريم ، مثل : بلغ (ص ١١٤) ، ٣٩٣،

وهنالك عدد من هذه الألفاظ يرد فى خطب الرسول ، وخصوصاً فى خطبة الوداع : فى قوله عليه السلام : «...ألا هل بلغت ، اللهم فاشهد » (بضع مرات).

ذلك عدد من الألفاظ الدائرة فى الإعلام جمعتها من عدد من المعلقات، ومن القرآن الكريم، ومن عدد من رسائل الرسول عليه السلام. وقد بدا لى :

أن الإسلام اختار كلمة «بلاغ » مععدد من مشتقاتها فى مقابل كلمة « إعلام » الدائرة فى الاستعال الحديث أي

ثم بدا لى أن كلمة « بلاغ » كانت تعنى عرض الحقائق المقصودة بلا لبس ، وليس ذلك غير منتظر في مقام الدعوة

إلى الإسلام . أما كلمة (إعلام) الحديثة ، فالمقصود منها توجيه الحانب الغالب من الرأى العام وجهة مخصوصة آتية قد تتبدل في خد أو بعد غد ، ثم تعود إلى ما كانت عليه قبل مدة .

إن الإعلام الحديث لا يرمى إلى بسط الحقائق بقدر ما يرمى إلى عرض الحقائق أحياناً عرضاً جزئياً . وربما صنع قرائن وأقامها مقام الحقائق .

وعمدة الإعلام الحديث التوجه إلى الجمهور الغالب من الناس ممن يصدق فيهم قول المتنبي :

إنما تسرع المقالة فى المرء إذا صادفت هوى فى الفواد

فالعامة أكثر انجرافاً مع الإعلام البارع من المثقفين الذين لا يتأثرون عادة بالدعوات القصيرة الفترات .

وألفاظ الإعلام الحديث ذات خاصتين :

١-كلمات ذات رنة يتداولها الناسبكثرة،
 وليس من الضرورى أن يكون معناها مفهوما
 أو واضحاً عند الذين تلقى عليهم .

٢ - كلمات جديدة أذات سهولة فى اللفظ أو غرابة فى اللفظ أو قوة لفظية .
 وسأضرب على كل نوع من هذه الكامات أمثلة موجزة :

ــ نشأ فى العالم سلسلة من الفنادق أطلق عليها السم « هلتون » من اسم صاحب هذا المشروع

لسلسلة الفنادق واسمه الكامل كونراد نيكلسون هلتون ، ولد عام ١٨٨٧ م ، وكان لا يزال حياً في عام ١٩٧٣ م . وماكادت فنادق هلتون تعلو في بلادنا حي تسابق العوام إلى اهتبال الفرصة بتسمية أعمالهم « هلتون ».فعلى مقربة من مجمعنا اللغوى دكة صغيرة لإصلاح الأحذية اسمها هلتون ، وهنا وهناك أماكن مشابهة لدكة إصلاح الأحذية تتزين باسم هلتون .

- وفى عام ١٩٧٠ أأقيم معرض فى اليابان أطلق عليه اسها مختصراً هو ٧٠ من 70 Expo 70 ، فتسابق العامة إلى إطلاق كلمة إكسبو على محل بائع طعمية ، على محل تجارى ، على معمل نجارة ، الخ تجارى ، على معمل نجارة ، الخ توعندنا فى بيروت محل لبيع الحلوى الفرنجية اسمه «مونالبزا» ثم محل للتزيين للسيدات ، فيا أتذكر وغيرهما ،

هذا على صعيد العامة ، من حيث الألفاظ ، والعامة معذورون فى ذلك . أما على صعيد أشباه الخاصة فالأمر أدهى وأمر م

- كثر في المدة الأخيرة استعال صيغتين: توافر بمعنى كثر، والمقصود وفر في أحد معانيها . أما توافر (كما جاء في المعجم الوسيط) فمعناها يرجع إلى كرم الأصل وما يشبهه . وأما الصيغة الثانية فهي «تواجد» بمعنى حضر . وتواجد معناها . الصحيح «دخل في الوجد أو الانجذاب الصوف طريق الغيبة عن الحس) .

وهنالك ألفاظ كثيرة توخذ من اللغات الأجنبية ، وتطلق بلا تمييز على ما يوافق معانيها أولا يوافق معانيها . قرب بيتنا فى بيروت محل لبيع الحلوى اسمه بيليه (وهو لاعب كرة قدم برازيلي فيا أظن) . ودكان لبيع الأحلية اسمه أولد شو (الحذاء العتيق) ومحل صغير لبيع النسيج اسمه بوتيك شوب ومحل صغير لبيع النسيج اسمه بوتيك شوب فإذا كانت الكلمة مأخوذة من الإيطالية فيجب أن تكتب برسيوزا . أما إذا كانت مأخوذة من الإسبانية فكتابتها الصحيحة مأخوذة من الإسبانية فكتابتها الصحيحة برثيوسا ؟ وفي القاهرة إعلانات كبيرة عن « شاى أبي نؤاس » ؟ وما أعتقد أن أبا نواس كان يعرف الشاى أو كان يحب الشاى لو عرفه ؟

هذا على صعيد الألفاظ. أما على صعيد النصوص الإعلامية فكثيرا ما نقرأ مثل هذا النص:

جاءنا من وزارة الإعلام ما يلي :

وصل أمس كورت فالدهايم إلى بيروت فاستقبله فى المطار وفد كبير فيه فلان وفلان. وبعد قليل اختلى فالدهايم بوزير الخارجية ساعة كاملة. وقد كانت وجهات النظر بينهما متفقة اتفاقا تاماً.

وقد صرح فالدهايم لمندوبنا أن الأمم المتحدة والدول الصديقة حريصة على أن تتمتع المنطقة بالهدوء والازدهار ، كما يجب أن ينال كل فريق حقوقه المشروعة ثم

قال فالدهايم: إنه مستعد دائماً لأن يبحث مع جميع الفرقاء في كل الموضوعاتالتي تهم المنطقة.

(١) فى أثناء الثورة السورية أو الثورة الدرزية كنت طالباً فى كلية الآداب فى الحامعة الأميركية فى بيروت. فطلب منائستاذ التاريخ أن نأتى بدفتر كبير، ثم نقطع البلاغات التى تصدر فى كل بوم لتكون تلك البلاغات سجلا نرجع إليه حينا نريد فى المستقبل أن ندرس أحداث تلك الثورة. فجئنا بسجل فاخر تعاوناً على شرائه، وأخذنا فى كل يوم نقطع بلاغاً أو بلاغين تصدرهما سلطة الانتداب الفرنسي فى سوريا ولبنان، ونلصق ما نقطعه من الصحف فى ذلك الدفتر. ولما انتهت الثورة وجدنا من الحير للتاريخ ولدرس الثاريخ أن نرمى بذلك السجل فى زاوية من زوايا الغرفة، لعل أحداً يتناوله فيستخدمه فيا هو أنفع.

(ب) المعروف أن كل وزارة في العالم تتقدم إلى الشعب ببيان وزارى واحد أو بأكثر من بيانوزارى واحد في أثناء فترة حكمها، والقاعدة الدستورية أن يضع أفراد الوزارة هذا البيان بالتشاور فيما بينهم، وليس من الضرورى أن تكتب الملكة اليزابث الثانية خطاب العرش الذي تلقيه في مجلس النواب، ولا أن ينشىء كل رئيس وزارة كل بيان تتفق عليه وزارته.

ومنذ أنشئت الوزارة في لبنان – قبل الاستقلال وبعد الاستقلال – وكل بيان وزارى يتضمن الأمور التالية : تحسين الأوضاع العامة للشعب اللبناني – إيصال الماء والكهرباء إلى كل قرية في لبنان – جعل التعليم مجانا للجميع – . . . د إلخ. ولا يزال كل بيان وزارى يجد من الحاجة أن يعيد تعداد هذه الأمور إلى اليوم . غير أن الصحف في كل مرة تمدح البيان الوزارى وتبشر بما فيه من وجوه الإصلاح وما سيحققه من وجوه التقدم والرفه .

(ج) آخر ما بثته الحكومة اللبنانية من أساديث الإعلام حديث عن «متانة اللبرة اللبنانية». في عام ١٩٢٧ مثلا كانت اللبرة العنانية الذهب تساوى خمس ليرات لبنانية ونصف ليرة. وكانت اللبرة الإنكليزية الذهب تساوى ست ليرات وربعا، وكان الحنيه المصرى الورق يساوى واحداً وعشرين شلناً إنكليزيا. وكنا ندفع قسط جامعة بيروت الأميريكية ستة عشر جنها مصرياً ، وفي عام ١٩٣٥ اشتريت بذلة «سموكنج» خاطها الخياط اشتريت بذلة «سموكنج» خاطها الخياط بائنتي عشرة لبرة لبنانية، أو بنحو مائة وخسة وسبعين قرشا مصريا.

أما اليوم فإن الليرة العثمانية الذهب تساوى مائتين وسبعين ليرة لبنانية أو خمسين ضعفا ها كانت تساوى من قبل : وأما حديث

الإعلام الرسمى، فقد أراد تبرير ارتفاع الأسعار فى بيروت: فقال بالحرف الواحد «إن القيمة النقدية لليرة اللبنانية لم تنخفض قط، ولكن القيمة الشرائية لليرة هى التى انخفضت » وكان فى السامعين من صدق الحديث الإعلامى وكان فهم من لم يصدقه.

(د) إذا أنت خاطبت أحداً فى الولايات المتحدة وجاها أو بالتلفون سمعت منه فى كل نصف دقيقة عشرين مرة أو كى . O. K.

في القرن الماضي هاجر إلى الولايات المعتدة رجل هولندى فاتفق أن عين مراقباً على خروج البضائع من الجمرك . ويبدو أن معرفته باللغة الإنكليزية المكتوبة لم تكن وافية . فقيل له : إذا استوفت السلعة دورانها في المراقبة ودفع الرسوم فاكتب عليا: All Correct كل شيء صحيح . ولكن صاحبنا كان كسلان ، فلم يشأ أن يكتب الكلمتين فكان يكتب الحرفين الأولين من كل كلمة منهما . ولكن الرجل الهولندى من كل كلمة منهما . ولكن الرجل الهولندى يكتب أوكى " . م. كان يتكلم لغة تكتب كما تلفظ فكان يكتب أوكى " . م. كان من كيون أنفسهم اليوم يقولون أو كى " . م. لا من ومنذ وقت قريب أنزلت الحكومة اللبنانية إلى ومنذ وقت قريب أنزلت الحكومة اللبنانية إلى

(ه) كنت مرة عند بائع الحن الذى أشترى منه ، فجاء رجل وقال له: بحياتى عليك كان لكم بالأمس إعلان فى التلفزيون عن شيء نسيته الآن. فما هو ؟ فقال له الرجل : كان ذلك عن النوع الفلانى . فقال له الرجل : أعطنى منه .

(و) وفى مرة ثانية جاء رجل وقال له أعطني من الحبن الذي يؤكل مع الحيار .

(ز) كنت مرة في بلد عربي في جهاعة معى ، فرتبت للجهاعة زيارة إلى مصنع للسكاير وكان المصنع ذلك على غاية من النظافة والنظام والترتيب ، وكانت العناية بالآلات والأدوات وبالسكاير صنعا وتغليفا وتعبئة مما يثير الإعجاب . وفيا كنا خارجين سألت الدليل الذي كان معنا : « أأنتم هنا تهتمون بصنع الرغيف كما تهتمون بصنع الرغيف كما تهتمون بصنع السيكارة ؟ رأيت الحواب في وجهه وعينيه ولم أسمعه من فه .

(ح) وفي مرة أخرى كنا في مكان آخر في ممان آخر في مصنع للصابون طفنا في المه نع كله فانتهي بنا المطاف إلى مكان التعبئة وكان المشرف على إعداد الصابون يشرح لنا كل مايتعلق بالصابون، من جلب مادتي الصودا والزيت إلى المعمل حتى تغليف قطعة الصابون،

ولما انتهى الرجل من الشرح دار على الزوار بقطعة جاهزة من الصابون، فكان بعضهم يشم القطعة ويتمتم بكلمات معروفة ، وكان منهم من يعجب بلونها، وكانت القطعة تمر بنفر منهم بلا حركة، فلما وصلت القطعة إلى يدى غمزتها قليلا . وتنبه المشرف إلى حركة يدى فقالى لى: «ماذا نفعل ؟ السوق لاترحم ، ونحن نحتاج إلى أن نعجل فى

صنع الصابون ولا نستطيع أن نتريث كثيراً في أثناء طبخه » .

هنا لابد من ملاحظة: أن اختيار وسائل الإعسلام وتخير الكلمات لتلك الوسائل لا يرجعان إلى المشرف على الإعلام بقدر مايرجعان إلى مقدرة المقصودين بالإعلام على الانجراف في تيار الإعلام.

عمر فروخ عضو المجمع من لبنان



## اللفت لعرب ووسائل لاعلام معند مدنور الموتى

#### اللغة العربية:

أصبحت اللغة العربية بحصائصها ومزاياها وجمهورها الكبير – من أهم اللغات العالمية، وأضحت لها مكانة بارزة فى عالمنا المتحضر، سواء فى مجال دراستها، أو فى مجال كثرة المشتغلين بها، أو فى مجال، إقرار التخاطب لها فى العديد من المحافل الدولية فى معظم أنحاء المعمورة.

لقد كرم الله تعالى هذه اللغة بأن جعلها لغة كتابه الكريم الذى تكفل بصيانته بقوله جل شأنه: (إنا نحن نزلنا الذكر ،وإنا له لحافظون) ، وما دامت لغة القرآن هي العربية فإنها ستظل – بإذن الله – مصونة عزيزة ، تمتنع على الهرم ، وتتألق ماطال بها الزمن ، وتثبت على مر العصور والأجيال .

والمحال ليس مجال إبراز هذه اللغة ، والحديث عن سمو مكانها فذلك لون من الحديث المكرور ، والكلام المعاد . . وقد ألفت في هذه اللغة آلاف الكتب ، واشبعت درساً ومحثاً ، ولو أراد باحث أن يستقرئ ماكتب في هذا الشأن لأعياه البحث وأعجزه التقصى . وليس معنى هذا أنهذه اللغة السمحة لم تعد في حاجة إلى المزيد من تعمق الباحثين

ودرس الدارسين، والتغلغل فى فهم أسرارها واكتناه دخائلهاو الوصول إلى جوهر فلسفتها، بل على العكس هى فى أمس الحاجة إلى ذلك، لاسيا وهى تواجه تحديباً كبيراً فى عصرنا الراهن من تسرب العجمة إلى أبنائها، ومن ثم فقد أنشئت الكليات المتخصصة لتخدم مقاصد هذه اللغة وظهرت المجامع العتيدة لتطويرها حتى تتبوأ مكانتها اللائقة بها فى الذيوع والانتشار فى كافة المجتمعات باعتبارها أم اللغات، وأكثرها فضلا وأوسعها متناً، وأشملها استيعاباً.

إلاأن هذه اللغة رغم الدر اسات المستفيضة في سبيل تدريسها وتيسيرها فهى صعب ، شموس لاينقاد حرانها، ولا يلين نفورها إلا لذوى الهمم العالية، والعزائم القادرة، والذكاء المتوهج، ومن هؤلاء علماؤنا الجهابذة الأرائل الذين كانوا مثلاً عليا في عبقرية الفكر، وسموق الهمم، وطموح النفوس، حتى بلغوا في الفهم والبصيرة وحسن الإدراك أبعاء الغايات، وحققوا أسمى المطالب،

 <sup>( 4. )</sup> انظر التعقیبات علی البحث فی محاضر جلسات مو مرالدوره الحامسة و الأربعین (جلسه الأربعاء غره ربیع الآخر سنة ۱۳۹۹ ه ) .

ودانت لهم طرائق البحث ومناهجه حتى خلفوا لنا هذا التراث الزاهر الضخم ، ينبى عن معاناة بالغة ، ويفصح عن جهد عتيد .

على أنه لاينبغي لنا أن نقول: (هل غادر القدماء من متردم) بل إن علينا إن نوقظ أبناء العربية المحدثين حتى يزيدوا في البناء الشامخ، ويبدؤوا حيث انتهى الأولون، وينبغي أن نرصد الحوائز القيمة، ونيسر الحوافز السخية لكل من توفر ويتوفر على تركيز جهده وتكريس وقته لحدمة العربية بصبر وحرص، وإصرار، وإيمان، وأن نشيد بالأعمال التي بذلت وتبذل في هذا السبيل ونحفظ لها مكانها الرفيع، وأن نكرم أعلامها البررة على ماعلوا وعلى ماعانوا وصابروا وكابدوا. حتى نحتهم بذلك على متابعة عملهم المرجو المشكورونشجع الآخرين من أبناء الأمة العربية . . على النسج على منوالهم والسبر على نهجهم .

إن اللغة العربية هي رابطة مقدسة كبرى لهذه الحاهير الكبيرة الناطقة بها ، وقد أصبحت كثير من الأمم الغريبة عنها تسعي لتعلدها والإلمام بهاكي تفيد من مجالات الحيم ومن ركائز الاقتصاد والنماء في بعض مناطقها وبلاد الإنجليز في الحاضر مثلا دليل واضح على ذلك .

و لآن اللغة العربية هي لغة القرآن فإن خُموعه اللول الإسلامية ـ من منطلق

إسلامى ــ تحرص على تعلمها ليعود عليها ذلك بالنفع في شؤون دينها .

ولايبعد عن الذهن أن اللغة العربية تملك من تعدد حروف الهجاء ما لاتملكه اللغات الأخرى كما أنها بكثرة مترادفاتها وخصوبة ممينها حمن أطوع اللغات للنحت والاشتقاق، وهذا ماساعد حديثاً على تعريب كثير من الصيغ والمسميات، والمصطلحات الأجنبية، وأثرى العربية ثراء كبيراً.

وإذا كانت دراسة العربية ليست بالأمر السهل وهذا مايلجأ إليه بعض خصومها فى مناوأتها فإن هذه الصعوبة واردة فى دراسة معظم اللغات الحيةولكن الصبر والحلد يذللان كل الصعوبات ويزيلان أكبر العوائق.

#### وسائل الاعلام:

عصرنا الحاضر هو عصر إبلاغ وإعلام ولذلك تعددت وسائل الأعلام فيه من صحافة ، وإذاعة ، وخطابة ، وتلفزة ، ومسرح ، وسيما ، رهى الوسائل المؤثرة في الحماهير ، واللغة مع بعض العناصر... الأخرى هي أداة هذا الإعلام وسبيله إلى الوصول إلى جدورة الناس والتأثير فيهاسلباً أو ايجاباً ، وأخذاً أو عطاءً . . . وقد يعلو شأن أمة من الأمم على غيرها إذا يعلو شأن أمة من الأمم على غيرها إذا وطريقتها في التأثير أذكى وأوعى .

فالأمة المعلمة تحسب في طلائح الأمم رقياً ، إذا كان إعلامها مرتكزاً إلى حقائق دامغة وأسس ثابتة وإلا كان ضرره أكثر من نفعه وتشبه الأمة المعربة الخطيب المفوه والكاتب المبين اللذين يبينان عن حاجاتهما ومقاصدهما ببلاغة ويسر ، أما الأمة المعجمة فهي شبيهه بالعيبي وبالأبكم اللذين هما كلف قبيح في وجه مجتمعهما .

وقد مماً قال الشاعر المخضرم النمر بن تولب مستعيذاً بالله من الحصر والعيي :

أعذني رب من حصر وعيِّ ومن إنفس أعالحُها علاجا

ولا شك أن الأمم اليوم في حاجة إلى تنشيط وتدعيم وسائل إعلامها فالإعلام الحبير يلتى أضواء ساطعة على ماضى الأمة وتراثها ، كما أنه يبرز الجوانب المشرقة من حاضرها ويبين ماهى عليه أو ماتصبوا إليه من عزة ومنعة ، أو من تطلع إلى مستقبل حافل يمثل الحير والحق والجمال.

وتلجأ الأمم إلى الإعلام مثلا في جلب المنافع ، ودفع المضار بإبراز ماتملك في نواحي العلم أو الفنون والثقافة والآثار أو ما منعته من ظواهر طبيعية تجذب إلى المائحين كا أنها تاسح من طرف خفي الى ماتملكه من عناصر القوة والسطوة مما يخيف أعداءها، و يجعلهم يحسبون الحساب الكبر لمحاولة الأضرار ما .

ولا شيء أبلغ تأثيراً من الإعلام الرشيد في الدعاية إلى فكرة حسنة ، أو الحث على منهاج قوم د

كما لاشيء أسوأ من الإعلام المضلل الذي يقود إلى المزالق والمهالك وإذا كانت الإذاعة، والتلفزة هما أحدث وسائل الإعلام فلا بأس من إفراد والبيضاح موجز.

#### ( أ ) الإذاعة :

تكاد تكون الإذاعة أولى وسائل التأثير في جماهير الناس فهى من العوامل الهامة لتكوين رأى عام في المجتمعات الإنسانية ذي أبعاد وأهداف ، وهي أداة فعالة لنشر الثقافة والإحساس بوحدة المسئولية وإيقاظ الوطنية وروح التعاون البشرى .

وبالنسبة لدعم انتشار اللغة العربية تكاد تكون الوسيلة الأم إذا أحسن استغلالها فهى من خلال العربية الفصحى يمكن أن توحد سائر اللهجات العربية وتصهرها فى بوتقة واحدة .

والإذاعة بطبيعتها ذات جمهور عريض وموصل ممتاز - كما تقدم - لمختلف نواحى المعرفة والأخبار والتسلية أوالترفيه وتعليم اللغات الحية ، وما إلى كل أولئك :

وكما أن لها حسناتها فإن لها بالتالى بعض المعاثب كاكتفاء المستمع بتلق سلبي دون المشأركة في حركة الإبداع ، والهيمنة على

المستمع بقوة التأثير ، وفرض مواد إعلانية قد يتضايق لها السامع .

#### (ب) التلفزة:

أما التلفزة فتلتقى مع الإذاعة فى بعض خصائصها وتفترق عنها من حيث إن المرقى غير المسموع ، والغائب غير المشاهد ، فأنت في الإذاعة تتخيل الصور ، أما في التلفزة فتراها ماثلة عياناً ناطقة أمامك .

وتكاد التلفزة أن تكون امتداداً للمسرح .

كما أن الإذاعة تتبيح قسطاً من الحرية للمتحدث فالكلام في الإذاعة هو أكثر طبيعية ، أما التلفزة فتستدعى قسطاً من التوتر والاحتشاد والتكلف في الحديث والهيئة .

كذلك فإن الممثل الإذاعي يمكنه أن يقرأ دوره من ورقة مكتوبة وهو يؤديه أما الممثل في التلفزة فإن عليه أن يحفظه غيباً حينًا يؤديه عبر الشاشة .

والتلفزة أكثر إراحة للمشاهد لأنها تجمع أمامه صور الأشباء دون حاجة إلى استعمال خياله وكده فى تصورها .

والتلفزة فى حد ذاتها أداة ذات خطر فقد جارت على كثير من وسائل الإعلام فسلبها جانباً كبيراً من جماهيرها واغتصبت بعض خصوصياتها وهذه الوسائل هى الإذاعة والمسرح والصحافة والسيما.

وإذا كان الإعلان مضايقا فى الإذاعة فإنه فى التلفزة أقل مضايقة لاسيا إذا أبتعد عن التسلل خلال البرامج الشائقة وذلك لما يعنويه من لحات جمالية فى الإخراج.

#### كيف تستفيد اللفة العربيةمنوسائل الاعلام:

إن الإفادة من وسائل الإعلام متعددة وتسخير هذه الوسائل لحدمة العربية أصبحت واجباً محتما إذا أردنا للغتنا سعة الانتشار وسرعته وهو مانهدف إليه حميعاً.

ومن الأسباب الفعالة إعداد برامج ثقافية عربية قوية بطريقة جد مشوقة وتقدم هدية للبلاد الأخرى لتعرض لديها فى قنوات الإذاعة والتلفزة.

وكذلك إعداد برامج موسعة لتعليم اللغة العربية يقوم بها متخصصون اكفاء . . تقدم هي الأخرى بطريق الإهداء .

و يمكن أيضاً إرسال بعوث من الإعلاميين العرب للمشاركة فى وسائل الإعلام الحارجية يشاركون بالحهد والمال فى إنشاء إذاعات باللغة العربية وتتكفل بلادهم بتأمين متطلباتهم الذاتية ولاشك أن وفادتهم ستلتى الترحيب الكامل من البلاد التى يوفدون إليها .

والوسائل عديدة لاستفادة العربية من الإعلام الحديث متى صدقت النيات وصلبت العزائم. ومن أهمها التزام العربية الفصحى وحدها .

#### خاتمة:

وخلاصة القول أن اللغة العربية بسعتها وشمولها ودقتها ، وروعة مفرداتها وحمال تراكيبها ومتانة بنائها أداة طيعة مرنة الإعلام تستوعب حاجته ولاتضيق بمطالبه ، وإذا أحسنا الأخذ بهذه الأداة فإن إعلامنا سيبلغ الأوج ، ويستولى على الأمر .

كما أن العربية يمكن أن تفيد بدورها من وسائل الإعلام انتشاراً وذيوعاً .

ولاشك أن من الواجب دائما مضاعنة العناية بتدريس اللغة العربية والتدقيق فى اختيار الإعلاميين من أبنائها من محاضرين إذاعيين وصحافيين وكتاب رواية وتمثيلية وقصة فما أضر قضايا اللغة العربية فى إعلامنا الحديث غير الاعتهاد على قاصرى الأداة ومستصعبى السهل ، فهؤلاء من عوامل تعثر العربية ، وانحراف مسارها فى قنوات الإعلام الصحيح وهم بالتالى لن يفيدوا من خصوبة هذه اللغة ، ووفرة عطائها .

ومن المؤلم حقا أن يسيطر الكثيرون من هؤلاء المهازيل الكسالى على الأداء الإعلامى وتصبح أخطاؤهم وغلطاتهم مفردات وحملاس سائدة مسيطرة على لغة الإعلام والمكتوب والمنطوق ، وبحكم التقادم فإنها تضحى

المثلة تحتذى بل إن بعضها قسد أخذ طريقه إلى التداول والاستعال ليس على مستوى الحاهير فحسب ولكن على مستوى بعض من يسمون بالحاصة .

إن من الضرورى انتقاء الأشخاص المشتغلين بالإعلام من العناصر الممتازة ذوى الكفاءة اللغوية وهم ولله الحمد كثر من متخرجي الكليات المتخصصة كما أن من الواجب متابعة الدرس والبحث في جعل العربية أكثر مرونة وأيسر تلقيناً ، ولاشك أن علماء العربية المعاصرين مهتمون أوسع اهتمام بتذليل عقبات اللغة ، متفهمون روح هذا العصر العجالان الذي هو عصر ( الذرة ) .

وأخيراً فإن الكسب المعنوى والمادى الذى تجنيه الأمة العربية داخلاً وخارجاً – من استعمال اللغة العربية فى وسائل الإعلام لا يقدر بثمن .

هذه خطرات بالغة الإيجاز ، مكتفية بالإشارة الخاطفة عن ( اللغة العربية ووسائل الإعلام ) والله أسأل أن يوفق شعوب هذه الأمة ، ودولها وحكوماتها إلى خير الطرق لخدمة لغتها ورصد كل غال في سبيل رفعة شأنها وإعلاء مكانها .

حسن عبد الله القرشي عضو المجمع المراسل من السعودية



## قىل كىوپ ... دقىل أن كيوپ للأستا ذمحر يميلنغنصب

الحديث عن السرر العربي المصرى عمم الحديث إلى المقادير يوما عبء

ابز. المعز لدين الله الفاطمي في معرض الحديث جملة عن مصر الشاعرة في العصرالفاطمي. والأمير تميم هذا شاعر له وزنه ، ظلمته الأيام حيناً ، ثم حاولت إنصافه بأخرة من الزمان ، فظهر ديوانه الضخم سنة ١٩٥٧ عن دار الكتب المصرية محققاً بجهود عالمين جليلىن هما أستاذنا المرحوم أحمد يوسف نجاتى ، وزميلنا فى مجمع اللغة العربية المرحوم الأستاذ محمد على النجار :

وتميم هذاهوالذي يقول عنهابن الأبار الأديب الشاعر المؤرخ الأندلسي المتوفى سنة ٢٥٨ هـ وصاحب « الحلة السيراء » : ( شاعر أهل بيت العبيديين غير منازع ولا مدافع وكان فيهم كابن المعتز في بني العباس : غزارة علم ، ومعاناة أدب ، وحسن تشبيه ، وأبداع تخييل ، وكان يقتني آثاره ويصوغ على مناحيه في شعره أشعاره).

ولقد كان من حظى أن أقرأ ديوان تميم بن المعز كله من ألفه إلى يائه بيتاً بيتاً، فقادتني الألفة إلى التعرف إلى ملامح

مميزة يكاد يتفرد بها الأمير تميم من دون شعراء مصر في العصر الفاطمي . وإن كان بعضهم حاول أن يشركه فها . ووجدت لشاعرنا تعابىر خاصة لعل فها من مصر آثاراً عليه بعد أن قدم من المهدية والمنصورية في تونس سنة ٣٦٢ ﻫ وهو فى الخامسة والعشرين من عمره في صحبة والده المعز لدين الله الفاطمي.

وما أكثر ما كان تميم يمد المقصور ويقصر الممدود فى شعره على هيئة تلفت نظر قاری شعره ، وما أكث ما كان يصل همزة القطع ويقطع همزة الوصل كقوله فى مدح والده :

أأحصى أياديه ومن بعضها أنا

أم انعت جدواه ومن بعضها قدرى وما أكثر ما كان شاعــرنا محذف المشبه الموصوف مع ما يبدو فى ذلك من غرابة كقوله :

تفتر عن كالحمان منتظم يصافح اللثم باردأ خصرا

ويريد أن يقول: تفتر عن ثغر كالحمان. وما أكثر ما كان يلجأ شاعرنا تُميم إلى

<sup>( \* )</sup> انظر التعقيبات على البحث في محاضر جلسات مؤتمر الدورة الخامسة , الأربعين(جلسة الأربعاء غرة ربيع الآخر سنة ١٣٩٩ هـ ، الموافق ٢٨ من فبراير سنة ١٩٧٩ م ) .

لغة « أكلوني البراغيث » فيلحق علامة التثنية والجمع بعامل الفاعل ونائب الفاعل، كالذى صنعه عبد الله بن قيس الرقيات في مرثيته لمصعب بن الزبير حيث يقول: تولى قتال المارقين بنفسه

وقد أسلماه مبعد وحسيم

كما أنشده ابن عقيل رقم ١٤٣، والأشمونى رقم ٣٥٦، وابن هشام الأنصارى المصرى فى أوضح المسالك رقم ٢٠٩، وفى شرحه لشذور الذهب رقم ٨١. وكالذى صنعه الشاعر أبو فراس الحمدانى فى قوله: نتج الربيع محاسنا

ألقحنها غرأ السحائب

بدلا من قوله: ألقحها غر السحائب. وإن كان أبو فراس ممن لا يحتج بشعره على قواعد اللغة ومفرداتها لأنه مولد. وإن كانت هذه اللغة أغنى لغة أكلونى البراغيث هي لغة جماعة من العرب يلحقون علامات التثنية والجمع بالفعل المسند إلى المثنى والجمع كما يلحق جميع العرب علامة التأنيث .

وأظهر ما وجدته من غرائب التعبير عند شاعرنا تميم بن المعتز هو حذف ( أن ) المصدرية عقب الظرف ( قبل ) . كقوله من أبيات في شعر الشكوى، وليس

عجيباً أن يشكو الأمراء وأبناء الحلفاء من زمان لاتنقطع الشكاة منه لدى غنى أو فقير :

عدانی عن الشكوی إلى الناس أننی الله عليل عليل و من أشكو إليه عليل و يمنعنى الشكوى إلى الله علمه علمه علمه علمه علمه علمه علمه القاه قبل أقول

ونستطرد هنا إلى إباء الأمير تميم وكبريائه وعزة نفسه ، فهو بجد أسباب الشكوى ولكن كبرياءه ، لاتسمح له بالإفصاح حتى إلى خالقه ، فالله عالم بكل ما يلقاه فلا حاجة به إلى القول ، والناس كلهم شركاء له في آفة الضعف البشرى ، فما جدوى الشكوى من عليل إلى عليل ؟

ولقد ألفنا وألف الناس فيما يقرءون ويتحدثون أن يقول القائل (قبل أن أقول): لا أن يقول: (قبل أقول) عدف أن المصدرية التي يسبك منها ومن الفعل بعدها مصدر يقع مضافا إليه للظرف: قبل . ويقدر هكذا: قبل القول.

ولقد تكرر حذف أن المصدرية هذه بعد الظرف (قبل) عند شاعرنا تميم . فنجده مثلا في قصيدة يمدح بها أخاه الخليفة العزيز بالله الفاطمي يقول : ولست أرضي من الأمور بما لا أجد المكرمات ترضاها

واسمع فعندى من كل صالحة ألطف أسرارها وأخفاها لاأدعى الفضل قبل يشهد لى به أدانى الدنى وأقصاها

فهو لا يقول كما يقول سائر الناس: لاأدعى الفضل قبل أن يشهد لى، بل يقول: قبل يشهد لى، بل يقول: قبل يشهد لى، المصدرية التي نألف ورودها في كثير جداً من منظوم الكلام ومنثوره بعد الظرف الزماني المكانى: (قبل).

وإذا تتبعنا « قبل » في القرآن الكريم وهو أعلى إمثل إفي الصحة اللغوية وعلو الاستعال وجدناها إما مضافة أو مقطوعة عن الإضافة لفظاً لا معنى ، أو مقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنى .

والمضافة لها أحوال سنتحدث عنها علما قليل . أما المقطوعة عن الأضافة لفظا لامعنى فكقوله تعالى : ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) آية رقم ٤ سورة الروم. وقد قرأها السبعة على الضم ،وقدره ابن يعيش على أن الأصل فى الكلام: من قبل كل شيء ومن بعده . ورأى ابن هشام الأنصارى أن الأنسب للمقام أن يقدر : من قبل الغلب ومن بعده ، أن يقدر : من قبل الغلب ومن بعده ، أم غلبت الروم فى أدنى الأرض» ، فحذف المضاف إليه لفظاً ونوى معناه فاستحق البناء على الضم .

أما المقطوعة عن الإضافة لفظاً ومعنى فاستشهدوا لها من القرآن بقراءة : (لله الأمر من قبل ومن بعد ) بالحر والتنوين لقطع النظرعن المضاف إليه لفظا ومعنى . وشاهده من الشعر قول يزيد بن الصعق :

فساغ لى الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم

وإن كان « العيني » قد نسبه خطأ لعبد الله بن يعرب . فالظرف هنا منون منصوب لأنه قطع عن الإضافة في اللفظ ، ولم ينو المضاف إليه :

أما «قبل» المضافة في القرآن الكريم فيدل التتبع على مايأتي : (١) إما مضافة إلى اسم الإشارة «هذا »كقوله تعالى في سورة هود : (قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا ) . وقوله في السورة نفسها : ( ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ) . وقوله تعالى فى سورة مرحم : ( ياليتني مت قبل هذا). وقوله في سورة الواقعة : (إنهم كانوا فبل ذلك مترفين). (٢) و إما مضافة إلى اسم ذات كقوله تعالى في سورة الرعد: (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة )أو مصدر صريح أو مؤرل ، فالصريح كقوله تعالى في سورة النساء : ﴿ وَإِنْ مَنْ أهل الكتاب إلا ليؤسنَن به قبل موته ) . وقوله في سورة مريم : ( فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروما ) أي قبل أن تطلع الشمس وقبل أن تغرب. والمصدر المؤول

يكون من (أن) المصدرية المنكورة وفعلها الذي يلي ( قبل ) على أن يكون المصدر المؤول من أن والفعل مضافا إليه للظرف « قبل » . ولقد جاء هذا الاستعمال في القرآن كله على تسعة وعشرين موضعاً . كقوله تعالى فى سورة النساء : ( من قبل أن نطمس وجوها) ، وقوله في سورة الأعراف : (قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم)، وقوله في سورة إبراهيم: (من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه ولا خلال)، وقوله في سورة المحادلة : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ) وتأويل هذه المصادر هو على الولاء: من قبل طمس الوجوه، آمنتم به قبل الأذن لكم ، من قبل إتيان يوم ، فصيام شهرين متتابعين من قبل التماس (٣) و إما أن تكون « قبل » مضافة إلى الضمائر الآتية: ضمير المفر دالمخاطبكقوله تعالى: فى سورة البقرة (والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) . ضمىر المخاطبين كقوله تعالى في سورة البقرة : ( اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم ) . ضمير المتكلمين كقُوله تعالى في البقرة: ( ربنا ولا تحمل علينا إصراكما حملته على الذين من قبلنا ) . ضمير الغائب المفرد ، كقوله فى سورة البقرة : ( و إن كنتم من قبله لمن الضالين). ضمير الغائبة المفردة ، كقوله في سورة الرعد : (كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أمم ) . ضمير

الغائبين كقوله تعالى فى سورة يوسف: (أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم). ضمير ياء المتكلم كقوله تعالى فى سورة آل عمران: (قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات).

ومن تتبعنا للمواضع التسعة والعشرين فى القرآن التى جاء فيها المصدر مؤولا من أن المصدرية والفعل بعد الظرف (قبل) نرى أن القرآن جزى على ذكر أن لاحذفها أو إضهارها، كما جاء فى شعر تميم بن المعز الفاطمى . فالقرآن جرى على عبارة (قبل أن يكون) لا عبارة : (قبل يكون) .

ومعلوم أن ( أن ) المصدرية كما جاء في شرح شذور الذهب ، وفى المغنى لابن هشام،وفى حاشية الصبان، وفى المقرب لابن عصفور تضمر وجوباً في مواطن ، كما تضمر جوازاً في مواطن أخرى نص علمها النحاة. فبعد اللام التعليلية، ولام العاقبة التي تسبحي أيضاً لام الصيرورة أولام المآل ، واللام الزائدة الواقعة بعد فعل متعد بجوز إظهار أن المصدرية وإضمارها . وقد ورد الإضمار والإظهار في قوله تعالى في سورة الأنعام : ( وأمرنا لنسلم لرب العالمين ) وقوله في سورة الزمر أر وأمرت لَّان أكون أول المسلمين ) . أما لام الحجود المسبوقة بكون منفى فيجب إضار أن بعدها ، كقوله تعالى في آل عمران : ( وما كان الله ليطلعكم على الغيب) ، وكذلك تضمر أن المصدرية وأجوباً

بعد: كى التعليلية التى بمنزلة اللام ، ولا يجوز التصريح بأن بعدها إلا فى الشعر لضرورة ، على حين يجيز الكوفيون إظهارها عموماً فى الشعر والنثر . أما حروف العطف الأربعة : أو ، الواو ، الفاء ، وثم ، فمنها مالا يجوز معه إظهار أن وهو الحرف : أو . ومنها ما لا يجب معه الإضهار وهو حرف : ثم ، والباتى وهو الفاء والواو يجوز معهما إظهار أن وإضهارها .

وإذا حذفت أن المصدرية في غير المواضع المنصوص عليها في كتب النحو بطل عملها فلا تنصب المضارع ، فإذا نصبته كان ذلك شاذاً ولا يقبل منه إلا مانقله العدول كما جاء في حاشية الصبان على شرح الأشموني . ومن ذلك قراءة بعضهم : (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ) سورة الأنبياء. بنصب الفعل يدمغ . ومنه قول طرفة بن العبد : الله أيهذا الزاجري أحضر الوغي وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

فقد نصب الفعل: أحضر ، على الرغم من إضهار أن التي لا يتعملها الكثيرون لأن العامل الناصب ضعيف كالحار والحازم ، والعامل الضعيف لا يعمل إلا إذا كان مذكوراً في اللفظ فإذا حذف لم يبق له عمل . ومن ذلك ماجاء في المثل: (خد اللص قبل يأخذك) بالنصب ، أو قبل يأخذك بالرفع على رأى البصريين

ويبدو أن الإمام الشافعي قد تأثر بلهجة بعض قبائل العرب من حيث حذف أن المصدرية

قبل الفعل المضارع ، وبعد الظرف : (قبل) . فتصادفنا فى كتابه الرسالة وهو مشهور موثق أمثال هذه العبارات: عليه يتعلم الصلاة ، بدلا من أن عليه أن يتعلم الصلاة . وقبل تكمل الصلاة . بدلا من قبل أن تكمل ، قبل يحل عليك بدلا من: قبل أن يحل عليك . ( انظر صفحات ٤٩ ، ٢٦٥ ، ٢٨٥ من الرسالة بتحقيق المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر ) .

ويعد استعال الإمام الشافعي لأمثال هذه اللهجات العربية توثيقاً لها ، ومساندة لصحتها. ومن هنا صح للشيخ أحمد محمد شاك أن يقول في هذا الصدد : ( لغته بيعني الإمام الشافعي بحجة ، لفصاحته وعلمه بالعربية . . وأصل الربيع من كتاب الرسالة أصل صحيح ثابت غاية في الدقة والصحة . فما وجدناه مما شذ عن القواعد المعروفة أو كان على لغة من لغات العرب لم نحمله على الحطأ ، بل بعملناه شاهداً لما استعمل فيه ) .

ومن هنا أيضاً نرى الأستاذ المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة يتحدث فى كتابه عن ( الإمام الشافعي ) قائلا : ( ولقد كان مع استحفاظه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه لكتاب الله تعالى قد اتجه إلى التفصح فى العربية ، ليبعد كل البعد عن العجمة وعدو اها

التي أخذت تغزو اللسانالعربى بسبب الأختلاط بالأعاجم في المدائن والأمصار . وقد خرج في سبيل هـذا إلى البادية ولزم هذيلا ) . ويقول الإمام الشافعي نفسه عن نفسه كما جاء في ( مناقب الشافعي ) للفخر الرازى : ( إنى خرجت من مكة فلازمت هذيلا بالبادية ، أتعلم كلامها ، وآخذ طبعها ، وكانت أفصح العرب ، أرحل برحيلهم، وأنزل بنزولهم؟ فلما رحلت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار وأذكر الآداب والأخبار ) . وإذا ما احتجنا إلى شاهد آخر غير الشافعي على الشافعي ، فإنا نرى الأصمعي اللغوى الراوية المعروف يقول : ( صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس ) يعنى الإمام الشافعي . وقد التقط المرحوم الأستاذ مصطفى منير أدهم-والدالزميل د . إبراهيم الدمر داش ـــ هذه الشهادة فرواها في محاضرته عن (رحلة الإمام الشافعي إلى مصر )التي ألقاها فى ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٨ بدار الحمعية الحغرافية بشارع قصرالعيني ، وطبعها في مطبعة المقتطف والمقطم سنة ١٩٣٠ وأسعدنى بأنه أهداها إلى يومئذ ، كما أسعدنى نجله الزميل الدكتور إبراهيم بإهدائي ــ من أشهر ــ نسخة أخرى من طبعة جديدة لها ،

ومن الأمثلة على حذف أن المصدرية التي استشهد بها ابن هشام في مغنى اللبيب ، والصبان في الحاشية، وابن عقيل في الشرح، والإمام أحمد بن عبد النور المالتي المتوفى إسنة

بعضهم : (مره يحفرها) أى أن يحفرها ، وقول بعضهم : (مره يحفرها ) أى أن يحفرها ، وقول بعضهم : (لابد من يتتبعها ) . وإن كان صاحب المقرب قد عد هذا من نادر الكلام .

فالإمام الشافعي قد أفاد من أمثال هذه اللهجات واستعملها في كتاباته وأدارها على ماكان يحرره بمصر ، وخاصة أنه دخل مصر سنة ١٩٩ ه . ومات و دفن بها سنة ٢٠٤ه . وقد كان رضي الله عنه قد كتب كتابه ( الرسالة ) لعبد الرحمن بن مهدى قبل أن يجيء إلى مصر ، ولكنه أعاد كتابتها بهذا الليد الطيب من جديد .

ويبدو أن هذه اللهجات التى ارتضاها الإمام الشافعى وأكثر استعمالها فى كتبه ورسائله قد لقيت من علماء مصر وأدبائها ومؤرخيها وشعرائها ترحيباً وقبولا .فنجد الحسن بن زولاق مؤرخ مصر فى القرن الرابع الهجرى يلجأ فى كتابه المشهور : النحوى ــ إلى حذف أن المصدرية فى المواضع النحوى ــ إلى حذف أن المصدرية فى المواضع كقوله : ( فما قدرنا نقابله ) أى أن نقابله . كقوله ( فعقد على أبيه لا يعمل الصرف ) أى أن لا يعمل الصرف ) أى أن لا يعمل الصرف ، وقوله : ( فقال : اذهب عافاك الله لا أراك ، على تأتى بعدها ) يريد : على أن تأتى بعدها . وقوله : ( لاشتهيت تصفع نفسك ) يريد : لاشتهيت

أن تصفع . . . وقوله : ( احتاج أحفظ ) يريد أحتاج أن أحفظ . وقوله : ( فمنها أنه طلب مني حماراً يركبه فتهاربت منه خوف يطوف عليه ) يريد خوف أن يطوف عليه . وقوله: (على شريطة تعطيني من ديني خمسائة دينار ) يريد : على شريطة أن تعطینی . وقوله : ( یاسیدی:أخاف لایقبل مني ) بدلا من : أخاف أن لا يقبل مني . ( انظر صفحات ١٦ - ٢٥ - ٢٩ - ٣٩ ٤٨ \_ ٥٠ \_ ٥٥ \_ ٥٠ ) من كتاب أخبار سيبويه المصرى. ونجد الكاتب المؤرخ أبامحمد عبد الله البلوي ـ و هو مصري يرجع بنسبه إلى قبيلة بلى بالحجاز وكان معاصراً للدولة الطولونية . . نجده في كتابه ( سيرة أحمد بن طولون) الذي حققه المرحوم محمد كود على. عيل إلى حذف أن المصدرية فيقول : (أريد أخاطب الأمبر ) بدلا من : أريد أن أخاطب

ونجد الشاعر الشامى المشهور ابن حيوس من رجال القرن الخامس الهجرى يحذف أن المصدرية بعد الفعل : أراد . كقوله من قصيدة يمدح بها أمير الحيوش : أراد يرينا الله جاهك عنده

ومن منك أولى بالمحبة والزلفي

ويبدو أن العوام فى مصر والشام والعراق وجدوا فى حذف أن المصدرية استئناساً عجيزى الحذف فى اللغة المكتوبة ، فنرى عند شاعر زجال عراقى اسمه ابن جابر

البغدادى من رجال القرن السابع الهجرى استواله لأن المضمرة بعد ( لابد ) فى قوله نقلا عن الحزء الثانى من فوات الوفيات لابن شاكر الكتى:

لابد تظهر بين الناس قلندري محسلوق الرأس تلبس عوض دا السكتان وحلتك من من صوف خوفان أو تصسبح عريان

وتدلو ثائق البردى المكتشفة فى مصرواتى نشرها العلامة أدولف جروهمان فى مصر سنة ١٩٣٤، سنة ١٩٥٢ على أن حذف أن المصادية قبل المضارع فى غير مواطن الحلف المعروفة كان ظاهرة سائدة فى الكتابات العربية المحروفة كان ظاهرة سائدة فى الكتابات العربية الكتابات مدونة بالحروف العربية أم بحروف قبطية ، وسواء أكانت مكتوبة بعبارة عامية فيها بعض الفصيح، أو بعبارة فصيحة مشوبة فيها بعض الفصيح، أو بعبارة فصيحة مشوبة فى القرن الرابع الهجرى وفيها هذه العبارة : فكيف تسمح نفوسهم يسلفوا شىء ويأخذوه وقت الغلة )، بدلا من : (فكيف تسمح نفوسهم يسلفوا).

ويظهر أن هذا الحذف وجد قبولا عند العامة لسهولته ولإيجاز الكلام فيه :

وليس عجيباً أن يهم العامة فى مصر بحدف أن المصدرية قبل مضارعها وأن يرتضوها

لهم لغة سهلة فى الكتابة وفى الخطاب ، ولكن العجيب أن يهتم الشعراء بهذه اللهجة أو اللغة التي اختارها الإمام الشافعي وآثرها على اللغة العالمية فى إثبات أن . وقد رأينا الشاعر تميم ابن المعز فى القرن الرابع الهجرى يرضى عن هذه اللهجةويكررها فى مواطن من شعره حيث كان له عنها مندوحة . ونجد شاعراً مصريا آخر من الأشراف الطالبيين هو الشريف العقيلي الذى اختلف فى وجوده بين القرنين الرابع والخامس قد ارتضى هذه اللهجة كما ارتضاها تميم بن المعز من قبل ، فنجد فى ارتضاها تميم بن المعز من قبل ، فنجد فى ديوانه الذى نشره زميلنا المرحوم الدكتور زكى المحاسني فى مصر قوله :

فكن لداعى التـــقى مجيبـــا من قبـــل تدعى فلا تجيب

بدلا من قوله : من قبل أن تدعى .

ونجده فى موطن آخر يقول فى خمرية له : فاسبق الشمس قبل تبدو بشمس سرها فى غمامة الكأس جهر

بدلا من قوله: فاسبق الشمس قبل أن تبدو. ونجده فى موطن ثالث يقول فى إحدى خمرياته النلة:

فاشرب على مذهب أزهـــاره من ذهب فى فضة يجرى قبــــل يريك الصبح بلـــوره يلمع فى فيروزج الفجر

بدلا من قوله : قبل أن يريك الصبح بلوره .

ولا يقف حذف أن المصدرية في مصرة بل الفعل أو قبل الفعل و بعدالظرف (قبل) عند شعراء القرن الخامس الهجرى: فنجدالظاهرة شعراء القرن الخامس الهجرى يمني من رجال القرن السادس هو ظافر الحداد الأسكندرى المتوفى سنة ٢٩٥ ه كما جاء في أكثر المصادر ، وسنة ٣٣٥ ه كما ذكر ابن تغرى بردى الأتابكي في وفيات سنة ٣٣٥. فنجد له من قصيادة في حالة النسيان التي كانت تعترى أبا عامر قوله: من قبل يبسم أو تنهل عيناه . . بدلا من أن يقول: من قبل أن يبسم أو تنهل عيناه . . عياه . .

على أن بعض شعراء الشام قد حلا لهم أن يجاروا بعض شعراء مصر فى هذه الظاهرة التي أشاعها الإمام الشافعي باستعالها فى نثره منذ أو اخر القرن الثاني الهيجرى ، فيجاء الشعراء بعد ذلك وارتضوا استعالها فى غير ضرورة على توالى العصور . ويصادفنا من هؤلاء الشعراء الشاعر ابن حيوس الدمشتى المتوفى سنة ٢٧٣ ه والذى نشر ديوانه المغفور له الأستاذ خليل مردم بك رئيس مجمع اللغة العربية بدمشتى سنة ١٣٧١ ه (سنة ١٩٥١م). فنرى هذا الشاعر يقول من قصياة فى مدح أمير الحيوش :

لازلت تحكم فى الأنـــام مخولا ملكاً يزول الدهر قبــــل يزوِل

بدلا من أن يقول: يزول الدهر قبل أن يزول. وليس معنى اختيار ابن حيوس لهذه اللغة أنه غضّ نظره عن إثبات (أن) بعد الظرف (قبل)، فإنه كان يراوح بين الاستعالين، كقوله من قصيدة عينية يمدح با أمير الحيوش:

ريعت له الأملاك قبل رضاعه و تزعزعت من قبل أن يترعرعا و تزعزعت من قبل أن يترعرعا ولعل ز الاعانا الأفاضل هنا من أهل المغرب الكرام يسرهم أن يعلموا أن هناك شاعرين يتصحف اسمها على الناس باسم (ابن حيوس) اللمشقى من أهل المشرق العربي . أحدهما مغربي من فاس ، والآخر أندلسي من أشبيلية . أما الأول فهو : عبد الله بن محمد ابن حبوس بالباء التحتية الموحدة المخففة ،

وقد نبه إلى التصحيف فيه ابن خلكان .

والناس يصحفونه إلى ابن حيُّوس بالمثناة

المشددة . وهو غلط كما نبه عليه صاحب

الوفيات ( انظر وفيات الأعيان ج٢).

أما الثانى الأندلسى فقد ورد اسمه فى معاهد التنصيص لعبدالرحيم العباسى بعد ترجمته لابن حيوس الدمشقى . وهو من غرائب التصحيفات ، وصوابه : ابن حنون بنونين ، أو لاهما مخففة كما جاء في « المغرب» لابن سعيد المغرب ، وفد تنبه إلى ذلك الدكتور عبد العزيز الإهواني ، ونبه عليه المرحوم خليل مردم بك .

ولقد وجدنا الشعراء في العصور المتأخرة يتخففون كثيراً من حذف (أن) المصدرية بعد الظرف (قبل) . ولعلهم وجدوا في الحنف شيئاً لم يألفوه في الاستعال الغالب ، فآثروا أن يجروا على اللغة الشائعة الغالبة . ولكنا نصادف عند الشاعر المهجري الكبير (إيليا أبو ماضي) الشاعر المهجري الكبير (إيليا أبو ماضي) المهجر الأمريكي الشالى - نزوعه بعض الحين إلى اللغة التي ارتضاها الإمام الحين إلى اللغة التي ارتضاها الإمام الشافعي في حذف (أن) بعد الظرف (قبل) ، كقوله من قصيدة رائعة في أثر الغربة في بلاد المهجر الشمالى :

قالت: أينسى النازحون بلادهم
ماهاج حزن القلب غير سؤالها
الأرض سوريا أحب ربوعها
عندى ولبنان أعز جبالها
والناس أكرمهم على عشيرها
روحى الفداء لرهطها ولآلها
تشتاق عينى قبل يغهضها الردى
لو أنها اكتحلت ولو برمالها ؟

كما أن الشاعر المهجرى الصديق زكى فنصل من شعراء العروبة فى المهجر الجنوبي بالأرجنتين ينفرد من بين الشعراء العرب في أمريكا اللاتينية بحذف (أن) المصدرية

وبعد : فهذه متابعة لاستعال التعبير : (قبل يكون) بدلا من (قبل أن يكون) وهي ظاهرة كان يألفها الكتاب أوالشعراء والمتحدثون حتى القرن السادس الهجرى ، ولكن لم يكن لها ظهور ولا رواج بعد ذلك حتى عصرنا الحديث .

محمد عبد الغنى حسن

عقب الظرف (قبل). كقوله من قصيدة عنوانها: ليلة حب ماكنت أعلم قبل يجمعنا الهوى أن النعيم على مدى خطوات ولعله متأثر هنا بإيليا أبي ماضي الذي يعجب به: ومتأثر كذلك بالنماذج المعدودة لهذا الاستعال الذي لا يعدمه المطالع على ندرة نادرة في دواوين الشعر العربي على مسيرة القرون:



# من كُتَانَة القَوادر للأمناذ عبالسلام هارود

العربى زاخر بأنواع شي من المعارف بها جلاء لكثير من غوامض العلم، كما أنه مشحون بالطرائف وغذاء الذهن والروح واللسان أيضاً . أ

وقد كان من سوالف الأقضية أن أقيد تلك الشوارد ما استطعت إلى ذلك سبيلا ، فإن الحكيم العربي كان يقول وقوله حق : « العلم صيد والكتابة قيد» وإذا ضاع القيد ذهب الصيد.

وكثيراً مايقراً الإنسان شيئا فيعجبه ، ويظن أنه قد علق بذاكرته ، فإذا هو في الغد قد ضاع منه العلم ، وضاع معه مفتاحه ، فانتهى اللي احيرة في استعادته واسترجاعه .

والباحثون ، ولاسيا فى أيامنا هذه ، يقيدون هذه المعارف فى جذاذات يرجعون اليها عند الحاجة ، ولكنى سلكت طريقا أوثق من طريق الحذاذات ، هو دفتر الفهرس ، وهو الذى سميته « كناشة النوادر» ، أقيد فيها رءوس المسائل مرتبة على حروف الهجاء ، مقرونة بمراجعها

وقد وجدت أن هذه التسمية ، امع مافيها من التوليد أو التعريب ، أقرب في الدلالة وأدق في التعبير .

فنى القاموس «الكناشات بالضم والشد: الأصول التى تتشعب منها الفروع » وعلق عليه صاحب تاج العروس بقوله: «نقله الصاغانى عن ابن عباد» وإذن فهنا أصل عربى يولد منه كناشة الأوراق.

ويعقب عليه صاحب التاج أيضاً بقوله:
«قلت ومنه الكناشة: الأوراق تجعل كالدفتر
يقيد فيها الفوائد والشوارد للضبط. هكذا
يستعمله المغاربة. واستعمله شيخنا – يعنى
ابن الطيب الفاسي اللغوى – في حاشيته
على هذا الكتاب كثيراً »، يعنى حواشي
ابن الطيب على القاموس.

أما الخفاجي في شفاء الغليل فيضبطه بلفظ كناش بضم الكاف وتخفيف النون بزنة غراب ، ويقول : إنه لفظ سرياني معناه المجموعة والتذكرة . وقد وقع هذا اللفظ كثيرا في كلام الحكاء ، وسموا به بعض كتهم .

<sup>( \* )</sup> انظر التعقيبات على البعث في محاضر جلسات موهم الدورة الخاسة والأربعين ( جلسة الخميس ٩ من دبيح الآخر سنة ١٣٩٩ هـ ، المرافق ٢ من مارس سنة ١٩٧٩ م ) .

وببحثی فی إخبار العلماء بأخبار الحکاء للقفطی المتوفی سنة 7٤٦ وجدته یذکر الطبیب « یوسف الساهر » ویقول : «کان طبیبا فی أیام المکتفی الحلیفة العباسی المتوفی سنة ٢٩٥» ثم یسرد من تصانیف یوسف الساهر هذا : «کتاب الکناش» . وقال : انما سمی الساهر لأن سرطاناً کان فی مقدم رأسه ، فکان یمنعه النوم ، فلقب الساهر من أجل ذلك. ویقول القفطی : وإذا تأمل متأمل کناشه رأی فیه أشیاء تدل علی أنه متأمل کنان به هذا المرض .

فهذا من أقدم التسميات . كما أن من أقدمها ماعثرت عليه في كشف الظنون ، من (الكناش المنصورى ) للطبيب المعروف محمد بن زكريا الرازى المتوفى سنة ٣١١ صاحب الحاوى والطب الملوكى . ألف هذا الكناش للأمير منصور إبن إسحاق بن أحمد السامانى المتوفى سنة ٣٠٢ .

وكذلك كناش أعين بن أعين الطبيب المصرى المتوفى سنة ٣٨٥ .

وأعتقد أنى بذلك قد أطلت واستطردت فى تعليل تسمية مذكراتى هذه باسم «كناشة النوادر». ولكنى بذلك لم أخرج عن موضوع محاضرتى هذه .

وقد قيدت في هذه الكناشة على مدى اشتغالى بالبحث والتحقيق زهاءنصفقرن

نحو ثلاثة آلاف مذكرة هي رءوس مسائل، أرجو إن مد لى فى أجل الحياة أن أنشرها مفصلة على هذا النحو الذى أشرف بتقدمه.

فمن طريف ماقيدته فى هذه الكناشة تفكير أسلافنا القدماء فى أمورحضاريةيزهو بها عصرنا الحاضر ويعدها من مفاخره.

#### جراحة التجميل:

جاء فى ترجمة الصحابى الجليل المقداد بن الأسود الكندى أنه كان عظيم البطن ، وكان له غلام رومى فقال له : أشق بطنك ، فأخرج شيئا من شحمه حتى تلطف أى تصبر رشيقاً \_ فشق بطنه ثم خاطه . فات المقداد وهرب الغلام .

ولعل هذا أول تفكير فى جراحة البطن للتجميل ، نسمع به فى عالمنا العربى القديم، القديم ، الذى سبق العالم الغربى فى كثير من أمهات الحضارة . الإصابة ٨١٧٩

#### محو الامية:

كان العرب حراصاً على إدماج أبنائهم في التعليم ، ولاسيا حفظ القرآن الكربم ، بل على إجبارهم عليه ، استجابة لأمر الكتاب . فاذا أفلت أحدهم من قيد التعليم صغيراً رد إليه كبيراً .

جاء فى جسهرة أنساب العرب لابن حزم ٨٣ فى ذكر خالد بن عبد الله بن عمرو بن عبّان بن عمان قوله: « وهو الذي أمر به يزيد بن عبد الملك أن يحمل إلى الكتاب حتى يتعلم القرآن مع الصبيان . فمات كمدا » .

فهذا سبق عربى فى الحرص على استدراك تعليم من فاته التعليم ، وفى حرص الولاة على تعميم التعليم .

#### تنظيم خدمة العملاء:

يز دحم الناس على العامل أو التاجر، فيحدث ذلك اضطراباً أو تذمراً أو صراعاً ، لا يعالجه إلا تنظيم العملاء ، وهو الذى انتهى الأمر فيه فى مدينتنا الحديثة بنظام الصفوف ، كما هو واقع الآن فى التموين والمصارف، ودور اللهو و نحوها .

فلننظر إلى هذا النص من كتاب الحيوان للجاحظ ٧ : ٢٦٢

وكان أهل المربد يقولون : لانرى الإنصاف إلا فى حانوت فرج الحجام، لأنه كان لايلتفت إلى من أعطاه الكثير دون من أعطاه القليل ، ويقدم الأول ثم الثانى ثم الثالث أبداً حتى يأتى على آخرهم . على ذلك يأتيه من يأتيه . فكان المؤخر لايغضب ولايشكو .

#### خيال الظهل:

وهو الأصل الأول للسينما المعاصرة ، إذ تتحرك الأشخاص والأشكال خلف، ستر وقد سلط عليها الضوء ، فتبدر صورها وتحركة من خلف الستر .

ومن أقدم النصوص التي سجلت فيها هذه الظاهرة . قول ابن الحوزى المتوفى سنة ۷۹۷ أي منذ ثمانية قرون :

رأينا خيال الظل أعظم عبرة لمن كان فى أوج الحقيقة راقى شخوص رأشكال تمر وتنقضى وتننى جميعا والحرك باقى النجوم أيالزاهرة يَ ٢ : ١٧٦ .

#### رايات المرب:

قد نظن أن رايات العرب كانت ساذجة تتميز باختلاف ألوانها فحسب . والواقع أنه كان لمختلف القبائل فى أعلامها رموز وإشارات خاصة . قال المرزوقى فى شرح المفضليات : «كانت راية تميم على صورة العقاب ، وراية بنى أسد على صورة الأسد ». شرح المفضليات ٣٤٧ دار المعارف .

#### اعياد اليسلاد:

وجدت الاحتفال بها قديماً قبل سنة ٢٠٩ وعلى صورة راثعة غير مانشهده اليوم .

قال المبرد: كان سعيد بن سلم إذا استقبل السنة التي يستقبل فيها عدد سنيه أعتق نسمة ، وتصدق بعشرة آلاف درهم: فقيل لمديني : إن سعيد بن سلم يشترى نفسه من ربه بعشرة آلاف درهم. فقال المديني : إذن لايبيعه . كامل المديني المبيد درهم المبينية .

وكانت وفاة سعيد بن سلم بن قتيبه الباهلي سنة ٢٠٩ كما في النجوم الزاهرة .

وقد تظن أن الاحتفال بعيد ميلاد المسيح بدعة حديثه ، وفى الحق أنه بدعة قديمة جدا . ففى كتاب التحف والهدايا للخالديين ص ٩٧ :

كتب الحسين الضحاك إلى أحمد بن يوسف الكاتب ليلة عيد الميلاد يستهديه شمعا:

وليلة ميلاد عيسي المسيد

- ح قد طالبتني بميثاقها

فهذى قدورى على نارها

وفاكهتى ملء أطباقها وبنت الدنان فقد أبرزت

من الخدر تجلى لعشاقها فكن مهديا لى فدتك النفوس

فجودك ممسك أرماقها نظائر صفراً غدت فتنة

بلطف أنامل حذاقها ومثل؟ الأفاعي إذا ألهبت

وللروم زرقة أحداقها ولم أر من قبلها أنفساً

تذیب الحسوم بإحراقها وإن مرضت لم یکن برؤها

بشيء سوى ضرب أعناقها

وكانت وفاة أحمد بن يوسف الكاتب وزير المأمون سنة ٢١٣ ه

#### المراة:

من أعجب ماوجدته في النصوص القديمة ماذكره صاحب القاموس في مادة (حسن)

أنه كان لعبد الملك بن مروان وهو من هو ، مرجلة تتعهد شعره وترجله . ولايقف عند ذلك بل يعين اسمها فيقول : «واسمها حسينة » .

وهذا مظهر حضارى ليس من السهل أن يدور بخلد أحد من الباحثين .

و «حسينة » أيضاً : علم نادر من أعلام النساء ، لم أجد نظيره إلا فى «حسينة اليسارية » صاحبة ابن ميادة الشاعر . وكانت جسيلة ، منسوبة إلى آل يسار من موالى عثمان رضى الله عنه . وكانت حسينة هذه عند رجل من قومها يقال له عيسى بن إبراهيم ابن يسار . وكان ابن ميادة يزورها . وفيها يقول :

ستأتينا حسينة حيث شئنا

وإن رغمت أنوف بني يسار

ودخل عليها زوجها عيسى يوما فوجد ابن ميادة عندها ، فهم به هو وأهلها ، فقاتلهم ابن ميادة ، وعاونته عليهم حسينة صاحبته حتى أفلت ، وقال فى ذلك :

لقاء ظلمت تعاونني عليهم صموت الحجل كاظمة السوار

وقد غادرت عيسي وهوكلب

يقطع. سلحه خاف الجدار

الأغاني ٢: ١١٠

#### اضخم مسيرة للنساء:

كانت وفاة الإمام العظيم أحمد بن حنبل في بغداد سنة ٢٤١ مثار حزن وأسي في ربوع بغداد . ووقع المأتم والنوح في أربعة أصناف من الناس : المسلمين ، واليهود والنصارى ، والحوس ، كما يقول البغدادى في تاريخ بغداد .

ويروى بسنده إلى بنان بن أحمد القصبانى أنه حضر جنازة أحمد بن حنبل مع من حضر . قال : فكانت الصفوف من الميدان إلى قنطرة ربع القطيعة ، وحرر من حضرها من الرجال ثماتمائة ألف ، ومن النساء ستين ألف امرأة . فأى ضخامة هذه ، وأى حضارة تلك وأى تذ بق ونظام ؟ ؟ تاريخ بغداد ٢٢٤

#### نص نادر في النساء:

أورد البخارى فى كتاب المغازى ٥: ١٥٦ فى غزوة الطائف أن أم سلمة رضى الله عنها قالت: دخل على النبى - صلى الله عليه وسلم- وعندى مخنث ، فسمعه يقول لعبد الله بن أمية : ياعبد الله ، أرأيت أن فتح الله عليكم الطائف ، فعليك بابنة غيلان ، فإنها تقبل بأربع وتدبر بنان . وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « لايدخلن هؤلاء عليكم » .

والذى يعنينا فى هذا النص هو تفسير تقبل بأربع وتدبر بثمان . ما الأربع وما الثمانى ؟ وكثيراً ما سئلت عن هذا التأويل . وقد أورده ابن حجر فى فتح البارى ٨ : ٢٥ و و ١٠٠ : ٢٨٠ وقال : معناه أنها تقبل بأربع

من العكن . والعكنة ، بضم العين : ماانطوى وتثنى من لحم البطن سمناً . وأما إدبارها بالثمانى فلأن أطراف العكن الأربع التي فى بطنها تظهر ثمانية فى جنبها ، أربعة عن يمين ، وأربعة عن شمال .

وقد عثرت على رواية أخرى فى اللسان (ستت): « فإنها تمشى على ست إذا أقبلت ، وعلى أربع إذا أدبرت » . يعنى بالست يديها وثديها ورجلها . أى إنها لعظم ثديها ويديها كأنها تمشى مكبة . والأربع رجلاها وأليتاها ، وأنهما كادتا تمسان الأرض لعظمهما .

#### تاصيل بعض الكلمات:

ا -- البلاط بمعنى قصر الملك أو الخليفة . كثيراً ما نقرأ : تشريفات البلاط، أخبار البلاط ، البلاط الملكى . والمعروف فى اللغة أن البلاط كسحاب : الأرض المستوية الملساء . وهو أيضا : الحجارة التى تفرش فى الدار .

وهو كذلك كل أرض فرشت بالحجارة أو بالآجر. وفي اللغة أيضاً أن البلاط الهم لعدة مواضع وقرى ، منها بلاط مدينة الرسول الكريم بين المسجد والسوق وهو موضع مبلط. فالمكلمة عربية قديمة كما أن استعالها عمى القصر قديم جداً كذلك . وجدته عند المسعودي الدوفي سنة ١٤٠٥ عندالكلام على انتزاع نقفور للملك من ريني امرأة اليون بن قسطنطين في سنه ١٨٧ ، وهي في بلاط بنتة بالقسطنطينية. يقول المسعودي :

المسعودى: «والبلاط: القصر. وفى هذا البلاط ميناء عليه سلسلة ، فيه ينزل رسل العرب إذا قدموا للفداء . التنبيه والإشراف ١٤٢.

وجاء فى المعجم الوسيط أن البلاط قصر الحاكم وحاشيته وذكر أن الكلمة معربة والقول بأنها معربة مع أنها عربية اللفظ وعربية الاستعال أمر محتاج إلى تصحيح .

فقد ورد فى تسمية المواضع العربية بيت البلاط ؛ من قرى دمشق بالغوطة. وكذلك البلاط قرية محلب يقول فيها الشاعر : لولا رجاؤك مازرنا البلاط ولا

كان البلاط لنا أهلا ولا سكنا

ودار البلاط: موضع بالقسطنطينية كان سيف الدولة يحبس فيه الأسراء، وقد ذكره المتنبى في شعره كما ذكره أبو العباس الصفرى شاعر سيف الدولة وكان محبوساً فضربه مثلا وقال:

أرانى فى حبسى مقما كأننى

ولم أغز فى دار البلاط مقيم

وما بالنا نذهب بعيداً وشاعرنا الجاهلي أبو دُاود الإيادي يذكر البلاط بمعنى القصم المشيد في قوله :

وأرى الموت قد تدلى من الحضر

على زب أهاه الساطرون

صرعته الأيام من بعد ملك وبعيم توجوهر مكتون

ولقد كان فى كتائب خضر وبلاط يشاد بالآجرون

ديوانه ٣٤٧ والتاج واللسان (بلط) والمعرب للجواليتي ٢١

#### البوري ضرب من السمك:

وهى تسمية لنوع من السمك شائعة في مصر ، وقد يظن بعضهم أنها تسمية حديثة ، حتى ذهب كثير إلى أنها نسبة إلى بورسعيد . وإنما هى تسمية قديمة جداً ، يرجع العهد بها إلى ما قبل زمن ياقوت ابن عبد الله الحموى المتوفى سنة ٢٢٦ قال في معجم البلدان : « بورة : مدينة على ساحل يحر مصر قرب دمياط ، تنسب إليها العائم البورية والسمك البورى، ومنها محمد ابن عمر من حفص البورى » .

#### الشوربة والشوربجي:

الشوربة هي بالعربية الحساء أو المرق ولاعلاقة لها مادة (شرب) العربية .

جاء فى الفتح الوهبى ١٢٨:٢ وهو شرح لتاريخ أبى نصر العتبى عند ذكر مجاعة وقعت بنيسابور سنة ٤٠١ : « الشورباجه فارسى معرب بمعنى المرق » . وأنشد قول أبى محمد الزوزنى :

والباب أغلقه عليك

موثقا منه رتاجه
لا يتمتضيك الجائعون
فيطبخونك شورباجه

وفى معجم استينجاس ٧٦٥ أن شورباج تعريب للفارسية القديمة «شوربا». ومن طرق التعريب عند العرب زيادة الحيم فى نهاية الكلبات المعربة كما قالوا فى منوزه بمعنى الخف مروزج، وفى نشاسته بمعنى النشا: نشاستج، وفى بنفشه لتلك الزهرة بنفسج، وفى نبهره بمعنى الباطل بهرج، بنفسج، وفى نبهره بمعنى الباطل بهرج، وفى ديبا لضرب من الحرير: ديباج.

أما الشوربجي فهي نسبة تركيةإلى«شوربا» لصانعها أو القيم عليها .

و المعجم الوسيط يجعل الشُربة عربية مولدة إذ قال : « الشربة : الحمرة فى الوجه ، ومقدار ما يروى من الماء ، والحساء . مولد» .

والحق أنها فى استعمالها بمعنى الحساء معربة تعريبا حديثا مأخوذة من التركية الآخذة من الفارسية . وعربيتها : المرق والحساء .

#### الفدلكة:

فى القاموس : « فَذْلَكَ حسابه : أنهاه وفرغ منه، مخترعة من قوله إذا أجمل حسابه فذلك كذا وكذا » وهذا إشارة إلى أن الكلمة منحوتة .

ومرجع صاحب القاموس هو نص الصاغانى المتوفى سنة ٢٥٠ فى التكملة: ٢٢٧٥ و بعده فى التكملة: « وهذه الكلمة مثل فهرس الأبواب فهرسة ، إلا أن فذلك ضارب بعرق فى العربية » .

وصاحب القاموس والصاغاثى كلاهما لم ينص على الفذلكة وإن كان مفهوماً أنها جملة الحساب والعدد .

وذكر المعجم الوسيط « الفذلكة » ، وفسرها بأنها مجمل ما فصل وخلاصته » وقرنها بعبارة « محدثة » مع أن الكلمة مولدة توليدا قديما جدا . فقد وجدتها فى الفهرست لابن النديم ص ١١٣ بمعنى نهاية التأليف وحصيلته . قال فى ترجمة أبى عمرااز اهد المتوفى سنة ٢٤٥ : « ثم جمع الناس على قراءة أبى إسحاق الطبرى ، وسمى هذه القراءة الفذلكة » .

وكانت وفاة ابن النديم أيضا سنة ه٣٨٥ فالكلمة عمرها أكثر من ألف سنة . وليست محدثة كما ذكر المعجم الوسيط .

#### كلمة الصابون:

فى المعجم الوسيط أن الصابون الذى تغسل به الثياب والأبدان ونحوها كلمة دخيلة . وفى القول بأنها دخيلة نظر . فصنيع صاحب القاموس يفهم منه أن الكلمة عربية ، إذ يقول : و « الصابون معروف حار يابس مفرح للجسد » .

وصاحب شفاء الغليل لم يذكره فى قليل أو كثير . وهو إيحاء بأنه عربى .

أما الحواليقي (٥٤٠) في المعرب فقال إنه أعجمي ، يعني أنه معرب وهو في ذلك موافق لابن دريد (٣٢١) الذي قال في الحمهرة ٣٩٠:٣ : « فأما طالوت

وجالوت وصابون فليس بكلام عربى فلا تلتفت إليه . وإنكان طالوت وجالوت فى التنزيل ، فهما اسمان أعجم ان . وكذلك داود » .

وقال صاحب اللسان « : والصابون الذى تغسل به الثياب معروف . قال ابن دريد : ليس من كلام العرب » .

وجاء الأزهرى بعد ابن دريد بنحو نصف قرن فذكر أنه معرب.

وكان الصابون معروفا زمان ابن قتيبة المعارف المولود سنة ٢١٣ يقول فى كتابه المعارف ٢٤١ : « وأول من عمل الصابون سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام » .

فكيف يقال فى كلمة مثل هذه إنها دخيلة ؟! لعل أقل ماتوصف به أنها معربة ، ومعربة تعريبا قديما أصيلا.

ولقد أنصفها العلامة ابن الطيب الفاسى شيخ صاحب تاج العروس إنصافا بينا ، قال صاحب تاج العروس : « قال شيخنا — يعنى ابن الطيب — : هو مما توافقت فيه جميع الألسنة العربية والفارسية والتركية وغيرها» .

ولقد ذهب استينجاس فى معجمه ٧٧٧ إلى أن الكلمة فى الفارسية مأخوذة من العربية ورمزلها بالرمز A .

#### في مجال التعبير:

كثيرا مايحار المرء فى اختيار اللفظ او العبارة ليعرب عما فى نفسه .

ا ــمثال ذلك أن يريد البكاء على عزيز عليه فلا تجيبه عينه ولا دمعته ، وقد وجدت في اللسان « الليث : التغبيض : أن يريد الإنسان البكاء فلا تجيبه العين » قال أبو منصور : وهذا حرف لم أجده لغبره» ونحوه في القاموس .

٢ -- ويريد أن يعبر عمن يسخر بغيره فيستعمل حركة معينة كأن يحرك له ألفه ويقبضها.

وقد وجدت العرب قد عبروا عن هذا المعنى الدقيق المشاهد في كل يوم في اللسان: « ابن الأعرابي: كنتص إذا حرك أنفه استهزاء. ويقال كنتص وجه فلان ، إذا استهزأ به » ونحوه في القاموس بسرويد أن يعبر عن الواحدة من العظم بلفظ العظمة ، فيزجره علماء اللغة المعاصرون ، ويأخذونه بأن إيقول عظم للجمع أوللواحد أيضاً إن أراد .

وقد أوجدت إلى تهذيب الأزهرى فى مادة (سهم) نقلا عن النضر بن أيل تلميذ الخليل ، وكان ممن أقام بالبادية دهراً طويلا مقداره أربعون سنة « وجدت هذا النص في مجال الكلام على سهام العرب : « والمريخ: الذى على رأسه العنظيمة ، يرمى بها أهل البصرة بين الهدفين » :

ونقل هذا النص عنه صاحب اللسان . ولا ريب أن لفظ « العظيمة مع خر عن مؤنث هو العظمة ، فتكون العظمة واحدة للعظم يًا.

٤ - ويتردد فى ذكر أيام العرب ومغازيها فى التعبير عن قلة القوم بأنهم «أكلة جزور».
 وقد حدث هذا فى غزوة بدر الكرى ، حين قال أبو جهل لجاعة قريش : «إن محمداً وأصحابه أكلة جزور » .

وهي عبارة تحتاج إلى تفسير لم تذكره المعاجم . وليس أعلى وأوثق من تفسير الرسول الكريم لها حين سأل الغلامين اللذين وجدا على الماء ، قال لها : كم القوم ؟ قالا : لا ندرى . قال . كم ينحرون كل يوم ؟ قالا |: يوماً تسعاً ينحرون كل يوم ؟ قالا |: يوماً تسعاً ويوماً عشرا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « القوم فيا بين التسعائة والألف » وتفسيره أن أكلة الجزور مكونون مائة عداً .

ه ــ وكثيرا ما نسمع هذا القول في التعبير
 عن هوان الرجل الكريم في بلدة : «ليس
 لنبي كرامة في وطنه » .

ونظنه حكمة حديثة ، أو نرجعه إلى عصور الإسلام الأولى على أكثر تقدير . و الحق أنه أقدم من ذلك بكثير . عثرت عليه فى إنجيل يوحنا ٤ : ٤٤ . ونصه : «وبعد اليومين خرج من هناك ومضى

إلى الحليل ، لأن يسوع نفسه شهدَ أنه ليس لنبي كرامة في وطنه » .

وفى ظل هذا المعنى يقول المتنبى فيا قال فى صباه :

أنا فى أمة تداركها الله غريب كصالح فى نمود وهو مسبوق فى هذا بقول أبى تمام: كان الخليفة يوم ذلك صالحا فيهم وكان المشركون ثمودا

#### من نواند التسمية

لأهل المغرب والأندلس بعض تسميات الانجرى على المألوف. فنجد من أسهائهم: حمود . ومنهم بنوحمود الأندلسيون المنتمون إلى حمود بن ميمون بن أحمد بن على . وكان جدهم أحمد بن على هذا يسمى حموداً أيضاً كما في جمهرة ابن حزم .

ومن أسمائهم أيضا «عبود». وحمود وعبود تسميتان عربيتان فصيحتان. ومن ضرب المثل به من العرب «عبود» نالوا. فيه : «أنوم من عبود». وكان عبداً حطابا أسود، فغير في محتطبه أسبوعاً لم ينم ، شم انصرف فبتى أسبوعا ناتما. فضرب المثل به لمن ثقل نومه عليه المناء

وإذن فليس الأمر غرابة التسمية فحسب . ولكنى وجدت نصا لأبى حيان الأندلسى فى كتابه «النضار» الذى ذكر فيه أول حاله

واشتغاله ، ورحلته وشيوخه ، يقول فيه : « وهم يسمون عبدالله عبودا، ومحمداحمودا» ذكر هذا النص السيوطي في البغية ٦١

ونستطيع من نص ابن حزم السابق أن نقول إنهم يسمون محمدا أيضا حمودا ، كما سموا أحمد حمودا . فكأن هذه الصيغة عندهم تسمية تدليل ، كما هو الشائع في التسمية في وقتنا هذا .

وأهل المغرب والأندلس يتسمون بزيدون وحمدون وفتحون ورحمون ، وحسون وحفصون اوسمحون ا.

وتعليل هذه التسمية قد يرجع إلى إرادة التفخيم بصيغة كصيغة الجمع. أو هو مطل ، أى فى الإعراب, مع التنوين .وتعرب هذه الأسياء إعراب الممنوع من الصرف . وفى الأشيوني ٣ : ٢٦٣ أن أبا على يمنع صرفها للعلمية والعجمة ، ويرى أن حمدون وشبه من الأعلام المزيد فى آخرها واو بعد ضمة ، ونون لغير جمعية ، لا يوجد فى استعال عربى عجبول على العربية ، بل فى استعال عجمى

حقيقة أو حكما ، فألحق بما منع صرفهالتعريف والعجمة المحضة .

وهذا أيضا من النصوص النحوية النادرة.

وفيا يتعلق بالكنى والألقاب ، قال أبوحيان فى تفسيره ، عند قوله تعالى : « وفى « ولا تنابزوا بالألقاب » . قال : « وفى الحديث : كنوا أولادكم . قال عطاء فى تعليل ذلك : مخافة الألقاب . وعن عمر : أشيعوا الكنى فإنها سنة » .

ثم يقول أبو حيان : «ولاسيا إذا كانت الكنية غريبة لايكاد يشترك فيها أحد مع من تكنى بها فى عصره ، فإنه يطير بها ذكره فى الآفاق ، وتتهادى أخباره الرفاق » .

ويستدل أبو حيان على أثر الكنية من واقعه الشخصى بقوله: «كما جرى فى كنيتى بأبى حيان، واسمى محمد، فلو كانت كنيتى: أبا عبد الله، أو أبا بكر، مما يقع فيه الاشتراك لم أشتهر تلك الشهرة. تفسير أبى حيان ٨:

عبد السلام محمد هارون عضو المجمع





: ﴿ إِنَّ وَمِنْ فَيكُم أَخْتَالُ فَي المهرجان تحت عطفي حاليات أَلَّا الأُمِّانِي يتمشى الشباب في مفرق الطلق ويبدو الربيسع في أفنساني فسكاً في فيكم رددت شبابي وأعسدت الذي مضى من زماني وعلى مَنكِي المُثقالُ عمسرى أصبحت كالهباء في الميزان . . كلُّ لُقياً بكم تُجدُّ جديدًا وتُدبُّ الحياة في شرياني يأْرجَ الطيِّب منكم في ثيابي ويضوعُ العبير في أرداني . . إنكم للعروبة اليوم حصن مستطيل الذرا ، رفيع [المسكان عُزَّ من صار لائذا بحماكم يا بقايا الفصاح من عدنان! نَسَبُ كالضحى تأَلُق ضموء وكوجه الرَّبيسم طيب مغاني أَنا بالخالدين أَطُولُ عُمرًا لَى طولُ المدى ، وعرض الجنان كيف يخشى الفناء بين يديكم والذي تصنعونه غير فاني ؟ ؟

التقينا مِن مُنْذُ عام وعُدنا بعدَ عام إلى لقاء ثانى دورةً من مراحل العمر ولَّت بالذي حُمِّلَتِهُ من مراحل العمر ولَّت بالذي نُيْرَ الْعِقدُ من يدينا ، فصرنا وقد انقض بيننا نجمسان

<sup>( \* )</sup> ألقيت القصيدة في الجلسة الخامسة لمؤتمر المجمع في الدورة الخامسة والأربعين بجلسة السبت؛ من ربيع الآخر ربيع الآخر سنة ١٣٩٩ هـ ، الموانق أول مارس سنة ١٩٧٩ م . أ

فخسرنا (الخفيف) في ساحة الفق سه وزاد الخسار في (عثمان ) كان (عشمانُ ) لى رفيقاً رقيقاً وصديقاً كمسا أراه يوانى إِنَّ خَطِبًا فَردا يكون إلاَّجُساماً ] ] كيف اللوااحُسلُ [بيننا إخطبان ؟

ذَهَبت كلُّ ليلةِ بمسان أَلُوأتَت أَيه كلُّ ليسلةِ بمسانى ليتَ أَشْعَرَى ۚ [ [ الماذا وراء الليسالي مِن فراقٍ الأَحباب والأَظعان ؟ وَهَلُ الضاربان في مشرق الأَر ض وفي غَربها سيلتقيسان ؟ أَذِنَ اللهُ ﴿ أَندُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا الللَّالَةُ الللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

جمَع اللهُ شملنا يعد عام حافسل بالأَفسراح والأَشجان ] شغلتْنا ﴿ الجِراحُ فِي قلبِ ( أصنعا عَ ) أوداي الجراحِ فِي ﴿ لبنان ﴾ أَيُّ خَطــب دهي العروبةَ حتى أصبحَت لوحةً بــــلا ألوان ؟ نَصلَ اللونُ في الورود . . . وغابت رَقْرَقاتُ العبير في البستان ذَهَبت كلَّ روعــة للموازين وأ ضحت شِعرًا بـــلا أوزان . . . لا تقولوا .: أوهامُ شيخ يَؤُوس قدِ أقسامَ الدعوى بلا بُرهسان !

مَا إِيَّالِمَعْنَا يَأْسُأُ وَلَكُنَ نَفَقْنَا رُبُّ نَفْتُ أَرَاحٍ صَدَرَ العانى! \* \* 2\*

لستُ أَخْشَى عَلَى الْسَرُوبِة صَدَعاً فَهِي صَدرحٌ موطَّد البنيان

كلُّ خُلف سينتهي لِوفاق كلُّ خُوف سينتهي الأَمان لا يَضيرُ النفوسَ - إن هي شقّت كلُّ ما ثار بينها من دُخان . . . أملى في العروبة اليوم قله زاد ويزداد عنسدها إيماني كيف نخشى تفريق ما جَمَّعتُه محكماتُ التنزيل في القرآن ؟ (بنتُ عدنانَ ) ألَّفت من قديم بين أهل الهضاب والكثبان لغة تجمعُ القلوب على الحب فتمضى مبويةً في العنسان رُزِقت دقة الأداء ، فأدَّت الآلاكل ما في الضبير والوجسدان دخلَتُ كلَّ مسرب للمعاني سلكت إكلَّ مسلك للبيان فهي سيانِ إن تَمثَّلَ فيها آبدُ الوحشِ أو (صريعُ الغواني) وإذا شئت فهي عزف قيان . كلُّ معنى له على القدِّ أَلفظ إن فهما في السواء يلتقيان! كلُّ حرف يلتف حسول أخيه مثلما التف في الهوى عاشقان!

لغة أيلتق أبها الهمس بالجه حر ولُطفُ الإسرار بالإعلان ولكلُّ مواطنُ إلى المحكان من إمسكان ولكلُّ مواطنُ إلى المرار الم تجاوِزُ ما يُريدُ المسكانُ من إمسكان حسبُها إلا أنها أنها أنبينُ . . . وتجلو مسا تريدُ الحيساةُ من تبيان أتنقُلُ الفكرَ إلى إلى الكثمان . . .

إلغة الجَمع . . . لا تفرِّقُ إلا بين أعلى شأن ، أَوَاصغر شان رَقَّ فيها الشفيف من كل لفظ دَقَ فيها العنيفُ في الآذان وسِعَت كلَّ ما حسوى الكونُ حتى لم تضق بالمحسار والمرجان تضعُ اللفظ للوطيء من الأر ض وللشامخ البعيسة الرَّعان

ثم تُضْفِي على المعانى ظلالاً لم تدر في الظنونِ والحسبسان فهي ، فيها مافي الطبيعة من سح رٍ وما في الصنيع من إحسان . . .

لغة تسبق النسيم إلى القلب ب وبَسردُ السزُّلالِ للظمسآن هــان أنَّا نــرى المنيَّــة فيها لو أُصبنــا فيها ببعض الهوان ..

ضمن الله حفظَهَا بكتاب فهي تحظي منه بأوفي ضان..

إِنَّ من فَرَّق العُـروبةَ أَرضاً لم يُفَرقُ منا سوى الأَبدان نحن إن نجتمع على اللغة الفصي حي سنَبقَى في وحسدة وكيسان

نحنُ بالفكر نلتقي . . . والبيان وهي لقيا تطوى حسدودَ الزمان.

محمد عبد الغنى حسن عضو المجمع



### من تصريف لضمير في لقرآ ل لكريم للأستاذعلى لنحدى أصف

الدنيا فيا طوت من الدنيا فيا طوت من دهرهاالأطول والانعرف

فيها تشهد من حاضوها الماثل، ولن تعرف فيا تستشرف من أبدها القابل - كتابا نزل من السهاء ، أو خرج من الأرض ، فصنع للبشرية مثل ما صنع القرآن

لقدجاءها بدستور إلهي ، ينظم حياتها ، ويقييم الأُمر فيها على قواعد راسيات من التراحم والتواد ، ومن العدل والحرية ، ومن الإِخاءِ والمساواة ، وهو بعد معجزة البيان الخالدة ، براعة نظم ، وإشراق بيان ، وشرف رسالة ، وبلاغة حكمة ، واستقامة هدىورشاد .

فلم يكن عجيبا ولا مستغربًا أن يؤخذ الناس به ، وينشطوا إقبالًا عليه عصرا بعد عصر ، يدرسونه ، ويتدبرون آياته ، فكان من ذلك ، وبتوفيق من الله وعون ــ

أَن اشتقت منه علوم ، ووضعت له علوم ، ودارت حوله دراسات وبحوث ، لاينفرد بذلك أهل لغته والمؤمنون يه ، ولكن -يشاركهم فيه جمهرة عظيمة من أُولى العلم وأصحاب المزية هنا وهناك وسيظل ينبوع معارف ومصدر وحي وإلهام على تعاقب العصور والأجيال . وبكل لغة ذات حياة .

ومن عادة القرآن ألا يلتزم في التعبير نهجا واحدا ، ولكنه يفتن فيه ما شاء ، فهو حينا يأْخذ على مقتضي الظاهر ، فإذا بيان أبلج ، كأنه فلق الصبيح وضوحا وإشراقا ، وحينا يذهب مع المعنى ، ويؤثره على النظم في نمطه المعتاد الداشئة من إشارة لطيفة ، أو لمحة دقيقة ، فيكون من ذلك \_ فها يكون تخالف بين الفسمير ومرجعه، إِفرادا وتثنية وجمعاً ، وتذكيرًا وتأنيثًا ، إلى ضروب أخرى من التخالف تنطوى على أسرار مكنونة ، وحكم مصونة.

<sup>(\*)</sup> انظر التعقيبات على البحث في محاضر جلسات مؤتمر الدورة الحامسة والأربعين (جلسة الثلاثاء ٧ من ربيع الآخر سنة ١٣٩٩ ه الموافق ٢ من مارس سنة ١٩٧٩ مًر أ) .

ولعمرى ما هذه وتلك إلا معالم يقيمها التنزيل الحكيم مواقف تدبير وإمعان لا يملك القارئ المستبصر إلا أن يقف عليها ، وينظر فيها لعله ظافر منها بنفحة من غيبه أو ومضة من نوره ، تطيب بها نفسه ويخشع لها قلبه ، ويزيد بها إيمانه قوة ورسوخا .

ولقد نالت هذه المتشابهات حقها المقسوم من عناية أسلافنا المكرمين. عكفوا عليها لا يأاونها درسا وبحثا ، غير أنهم كانوا في جملة الأمر يعولون في أمرها على علوم اللغة ، يستقتونها ، ويحتجون بشواهدها ولا يكادون يعدلون بها بدلًا ، أو يلتمسون من سواها عونا .

ولعلوم اللغة فى هذا المقام شأن مذكور، لا مراء ولا خلاف ، لأنها قوانين العربية والعيار عليها .

والعربية هي اللسان الذي اختاره الله التعاده الله التعاديم لكن علومها ليست هي المرجع الوحيد في كل مقام ، فهناك أولًا القرآن نفسه ، ليس كمثله شيء تأويلًا لتشابه ، وتفصيلًا

لمجمله ، وكشفًا لأُسراره ، في مواطن مختلفات

وإذن يكون التعويل على علوم اللغة وحدها قصوراً ، لا يؤمن معه التكلف والاعتساف فإذا التأويل بعيد ، والمعنى معه هزيل ، وإذا الذوق والإحساس بمضيعة من القضية ، كأن ليس لهما فيها عمل أصيل ، ولا رأى رشيد ، وإنهما لمناط المتعة والاقتناع ، وعدة التأثر والانفعال .

ثم هناك مع القرآن الكريم فى هذا المقام واقع الحياة ، وسنة الله فى الوجود . وإنى مورد هنا ثلاثة أمثلة من الآيات جرى فيها تصريف الضمير على خلاف مقتضى الظاهر ، ثم أحاول أن أكشف سر هذا الخلاف على ما يبدو لى أنه الرأى والله وحده هو العليم بما يريد .

أول هذه الأمثلة عن المنافقين ، وثانيها عن وأد البنات ، وثالثها عن الأنعام .

والمنافقون الذين نعنيهم هم الذين قال الله فيهم : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَن اللهُ هَا النَّاسُ قَالُوا أَنُومِن كَمَا آمَن اللهُ هَا اللهُ هَا اللهُ هَا اللهُ هَا اللهُ هَا وَلَكِن لَا يَعْلَمُون اللهُ هَا اللهُ ال

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ، وَإِذَا خَلُوا إِنَّا مَعَكُمُ وَإِذَا خَلُوا إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُون ) (١٥ .

إنهم - كما تصفهم الآيتان - قوم آمنوا بألسنتهم ، وكفروا بقلوبهم . ويشبههم الله تعالى بما يزيد حالهم وضوحًا ، فيقول : ( مَشَلُهُمْ كَمَثَل الَّذِي اسْتَوْقَد نَارًا ، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِم وَتَرَكَهُم فِي ظَلْمَات لَا يُبْصَرُون) (٢)

ونلاحظ أن مستوقد النار في الآية مفرد ، وقد وصف بلفظ « الذي » وهو الاسم الموصول الذي يوصف به المفرد ، وأسند إلى الستوقد » كما يسند إلى المفرد ، وعاد عليه الضمير المتصل بكلمة « حوله » ، وهو ضمير المفرد أيضًا ، لكن الضمير «هم » في كل من « نورهم » لكن الضمير «هم » في كل من « نورهم » « وتركهم ، ولا يبصرون » ضمير الجمع المذكر العاقل . فقد اختلفت هذا الضائر وما تعود عليه . هو مفرد وهي لجمع .

ولقد نظر العلماء في هذا الخلاف ، ولكنهم لم ينتهوا فيه إلى رأى جميع فقال الفراءُ، ﴿ ضرب المثل ــ والله أعلم ــ للفعل : لا لأُعيان الرجال وإنما هو مثل للنفاق . وعلى هذا يكون النبأويل: مثل فعلهم كمثل فعل الذي استوقد نارًا . فلما أضاءت ما حول الفعل ذهب الله بنورهم . وهو تأويل غير مقبول ، لأن لفظ الفعل ليس مذكورًا وليس في الآية ما يشير إليه ، فكيف يعود الضمير عليه، ثم إِن الأَشبه بالمنطق أَن تضيءَ النار ما حول المستوقد ، لا ما حول فعله . وبمضى الفراء فيقول ، « وإنما قال الله \_ عز وجل \_ ، ( ذهب الله بنورهم) لأن المعنى ذهب إلى المنافقين (٣)، يريد أن المعنيّ فى الآية هم المنافقون ، ولهذا كان استعمال ضمير الجمع . ولا أُدرى أهذا الذي يقوله الفرائح شيءٌ خصت به الآية ، أم هو العجائز في كل كلام ؟ وإذن تكون الفوضى والتخليط » .

ورأى ثان أن (الذى) مفرد لفظًا، لكنه فى المعنى نعت لما له أفراد، والتأويل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٣ ، ١٤

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١٨

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن : ١٥

على هذا مثلهم كمثل الجمع الذى استوقد نارًا . ولا أدرى هل اشترك الجمع فى إيقاد النار أو عهدوا به إلى أحدهم ، فناب عنهم فى الإيقاد . ورأى ثالث يشبه هذا فى دلالته ، وإن خالفه فى صياغته (1)

لم يبق إذن إلا أن نرجع إلى الآية ، ونعيد النظر فيها ، لعلنا نهتدى إلى رأى نرتضيه ، فماذا هناك ؟ هناك ضمير حوله يطابق مرجعه وضمير كل من نورهم – وتركهم ولايبصرون لا يطابقه ، وليسلها مرجع مذكور فهل ، علينا إذا ادعينا أن مستوقد النار ليس وحيدًا ، ولكن له أصحابًا يشاركونه في الصورة ، رمزت إليهم الآية بضائرهم وغنيت بذكرها عن ذكرهم ، فالضمير يشير إلى صاحبه ، ويكني عنه .

فأين نجد هؤلاء الأصحاب ؟ نجدهم في القرآن نفسه ، إذا التمسناهم حيمًا تذكر نار الدنيا نعمة للناس ومتاعًا ، كما ذكرت هنا في هذه الآية، هم إذن في قوله تعالى : ( أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُون أَنْتُمْ أَنْشُأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ المنشئون،

نَحْنُ جَعَلْنَاها تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلمُقُوينَ) (٢٠) أَى النازلين في القواء ، أَى القفر .

والقرآن كل متآلف ، وصرح متاسك ، فإذا نحن وصلنا هذه الآيات بآية البقرة ، وقرنا مستوقد النار هنا إلى أصحاب النار هناك جاز لنا أن نقول : إن مثل المنافقين عند الله كمثل جماعة من سراة الليل ، وجدوا فى أنفسهم حاجة إلى التعريس ، لعلهم يصيبون شيئًا من راحة ومتاع وها هم أولاء قدعن لهم منزل صالح لل يبتغون ، فأتوه ، وألقوا رحالهم وتقدم أحدهم فأوقد نارًا وفاءً لمطلب يراد ، فاشتعلت النار ، وأضاء نورها من ثم لم فاشتعلت النار ، وأضاء نورها من شم لم

فأما سرى الليل فيحكى هذا رحلة الحياة الضالة التي يحياها هؤلاء المنافقون ، وأما الإحساس بالحاجة إلى التعريس فيحكى إحساسهم بالحاجة إلى ثقة المؤمنين بهم واطمئنانهم ليتقوا سخطهموما قدتجلبه عليهم المناقضة والخلاف ، وما لهم فى ذلك حيلة إلا أن يتملقوهم ويقولوا لهم بألسنتهم مثل ما يقولون .

<sup>· (</sup>١) البحر المحيط : ١ : ٧٤ - ٧٧ ، وروح المعانى : ١ : ١٥١ ، ١٥٢

<sup>(</sup>۲) سورة الواقعة : ۷۱ – ۷۳

وأما النار التي استوقدها صاحبهم فهي الكلمات المؤمنة يقولها كل قائل منهم لمن يلقاه من المؤمنين ، فتخرج من بين شفتيه ولها وميض وإشراق ، وإن كانت لتخفى نحتها ظلاما حالكا ، كالنار الموقدة ، تضيء ما حرلها ، وإن من تحتها لرمادا هامداً . وإذا ما انقلب إلى شياطينه ، وخلا إليهم لبس لبرسهم ، وكان واحدا منهم في سره وجهره ، فإذا هم جميعا من الضالين في سره وجهره ، فإذا هم جميعا من الضالين المكذبين .

أما وأد البنات ، فإثم كبير ، لم يكن يتعاطاه إلاقلة من عرب الجاهلية ، أما الكثرة الغالبة فكانت تكرم الأنثى ، ولا تبخسها حقها ، على قدر ما تأذن به حياة البادية ، وتقاليدها الموروثة . فهذا مرة بن محكان ينزل به أضياف له ، فيدعو زوجه في رقة بالغة وعذوبة فائقة أن تنهض إلى رحالهم ، فتضمها إليها إذ يقول :

ياربة البيت قومى غير صاغرة ضمن إليك رحال القوم والقُرُبا (١).

وهذا معن بن أوس ينكرعلى من يبغض بناته بغضهن، ويشيد بما آتاهن الله تعالى من حنو ووفاء ، فيقول :

رأيت رجالا يكرون بناتهم وفيهن لا تُكذب نساءً صوالح وفيهن لا تُكذب نساءً صوالح نوادب لا يمللنه ونوائد وهذا أب كان يطمع أنيرزق مولودا ذكرا ، فجاءته زوجه بأني ، فغضب وهجر بيته ، ونزل على جار له ، فقالت زوجه تعاتبه في وداعة ورفق ، وتحاول أن ترد عليه ماعزب من صوابه فتقول : يظل في البيت السدى يلينا ما لأبي حمرة لا يأتينا المنينا غضب اليس لنا من أمرنا ما شيا ليس لنا من أمرنا ما شيا وإنما ناهنا من أعطينا

ويسمع الأب الغاضب الرجز ، فيهرع إلى بيته آسفا ، فإذا الأم تناغى صغيرتها في حنان وحب أصيل ، فيشب

<sup>(</sup>١) ديوان الحاسة : ٢ : ٢٤٢

<sup>(</sup>٢) الامالي: ٢ : ١٩٠٠

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢ ؟ : ٣٤٨

إليها، ويلتقط الطفلة من بين يديها يضمها إلى صدره مشوقانا دما، ومن سادة العرب من كان يفتدى الموعودة من حرّما له ، "رحمة ما إوإبقاء عليها.

وهناك الشعراءالعرلون،كانوا يلهجون بالأُنثى ي، ويتنزلفون إليها رغبة وشموقا أو حنينا وإكبارا ,

أما أصحاب الوأد فجماعة من أقساة القلوب، أضلهم الله وأعمى أبصارهم فبدت لهم الأنثى كلا ثقيلا، وخلقا ماجزا ، لا تكسب رزقا، ولا تحمل رمحا ، وقد تساق سبية في غارة من متغلب ذي بأس شديد ، فتجلب عليهم الخزى والعار فهانت عليهم ، وأنكروا عليها حق الحياة ، ورأو أن بطن الأرض خير لها من ظهرها .

وقد نهى الله عن الوأد وأكبر إنمه ، و توعد عليه ، ووعد مقترفيه أن يرزق أولادهم ويرزقهم معهم قال : ( ولا تقتارا أولاد كم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا) (1).

ويصف الله تعالى حال الأب من ويصف الله تعالى حال الأب من ويصف الله تعيشه البشرى بمولد أنثى ، فيقول: ( وإذا بُشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هُونٍ أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون) (٢٠)

ويلاحظ أن البشرى كانت بأنى، وأن الضمير في كل من «يمسكه »و «يدسه» لذكر وإذن لم يطابق الضميران مرجعهما ونحن إذ ننظر في الاية لعلنا نهتدى إلى توجيه نرتضيه لهذا التخالف لا نجد فيها مما قبل الضميرين مايصلح أن يكون مرجعا لهما إلا لفظ «ما» في قولة تعالى : (مابشر به)، فهو أسم موصول مشترك، يستعمل للمؤنث كما يستعمل للمؤنث في معناه موقع الأنثى ، وهو في لفظه مذكر ، فيصلح أن يكون مرجعا للمؤنث مذكر ، فيصلح أن يكون مرجعا للمؤنث مذكر ، فيصلح أن يكون مرجعا للمؤنث من مدكر ، فيصلح أن يكون مرجعا للمؤرن مرجعا للمؤرن مرجعا للمؤرن .

<sup>(</sup>۱) سورة الاسراء ۲۱

توجيه المعمرى سليم في شرعة النحو، لكنه مشوب في شرعة الذوق والطبع، لأن «ما» الموصولة موضوعة أصلا لما لا يعقل ولا تستعمل للعاقل إلا قليلا، وبعون من التأريل، ثم إن إحلالها معل الأنثى هنا يجعل تأويل الآية: يتوارى من القوم من سوء الأنثى وهو لا يتوارى من القوم من سوء الأنثى وهو سوء البشرى من القوم من سوئها نفسها بل من سوء البشرى مها كما يصرح به ظاهر الآية، وكما في قوله تعالى في الآية الأيخرى: (وإذا بُشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم).

فلندع إذن هذا التوجيه جانبا ، ولنلتمس سر التخالف الذي ذكرنا عند الأب وما يجيش في نفسه من مشاعر ويدور في خلده من خواطر ، حين جاءته البشرى ، سنراه ـ كما تصفه الآية ظاهرا وباطنا ـ أبا قاسيا حقود ، لا تعطفه على أنئاه عاطفة من أبوة ، ولا تأخذه بها نسمة من رحمة ، يبغضها

أَشد البغض ، حتى ليستحل أن يسلبها حق الحياة بغيا وعدوا .'

وهو أولى أن يسلبها حقها في اللغة أيضا ، فلا يذكرها بضميرها الذى وضع لها ، حين يسائل نفسه عما يصنع مها ، نفوراً منها ، وضنا به عليها كما يفعل المغيظ المحنق إذا أسفل عمق وليس أقرب منه ، ولا أُسرع إليه من ضميرالمذكر فالذكر لا الأُنشى \_ هو الذي يتراءى ف خياله وهو الذى يغلبه على وعيهو انتباهه إنه حلم اليقظة ، ومنية النفس، وقرة العين افالتخالف بين الضميرين ومرجعهما ينطوى إذن على الميفة بارعة من لطائف الإعجاز الذي اختص الله به القرآن الكريم . إذ يصور حقد الأَّب رمزا وإيماء بعد ما صوره تصريحا وتقريرا وهي الإيماءة الدقيقة إلى خواطر السوء إ ومشاعر الحقد التي تنظرب في نفس 1-12-12 الأُّب الكنود .

وأما الأنعام فقد ذكرها الله تعالى فى كتابه الكريم ثمانية وعشرين مرة،

عوملت فيها على ما يقتضيه ظاهراللغة في ضميرها والإشارة إليها ، وفي الإسناد أيضا ، فقال سبحانه: (والأنعام خلقها لكم فيها دفء ، ومنانع ، ومنها تأكلون) (أ وقال: (وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم) (٢).

وذكرت مرتين لقصد واحد، لكن عاد عليها في إحداها ضميرالمؤنث، وعاد عليها في الأخرى ضمير المذكر أما الأولى فني قوله تعالى: (وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون (٣). أما الأخرى فقوله سبحانه: (وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين قرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين)

فالآيتان تذكران أن فى خلق الأنعام عبرة ، وفى لبنها نعمة ، وتوشك العبارة فيهما أن تكون واحدة وكل ما بينهما من فرق أن الأولى

تذكر أن لنا منها سقيا، ثم إنها تعيد ضميرها المطابق لها كما تصنع سائر الآيات . أما الأخرى فتسمى الشراب الذى يخرج منها وتصفه ، وتحدد مسيله ، شم تعيد عليها ضمير المفرد المذكر ، دون سائر الآيات

وقد نظر علماؤنا السابقون في هذا التخالف بين الضمير ومرجعه ، فتفرقت بهم السبل فيه ، فقال سيبويه في باب ما لا ينصرف! : « وأما أفعال فقد يقع للواحد ، ومن العرب من يقول : هو الأنعام . وقال الله عز وجل : ( نسقيكم مما في بطونه ) (٥) وقال في باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة من غير الفعل : وليس في الكلام . . . أفعال إلا أن تكسر عليه اسما للجمع (٢) وفحوى هذين النصين أن سيبويه يرى أن صيغة أفعال جمع عليه اسما للجمع أن صيغة أفعال جمع لكنه مصروف ، وأن الإفراد لغة فيه . أوإذن يكون تذكير ضمير الأنعام عنده وإذن يكون تذكير ضمير الأنعام عنده في الآية بين الضمير ومرجعه .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : ١٣٨

<sup>( ؛ )</sup> سورة النحل ٦٦

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٢: ٣١٦ ، ٣ : ٢:٧

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ه

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون : ٢١ ·

<sup>(</sup>ه) الكتاب: ۲ : ۲ ، ۳ ، ۳۰

وقال الفراء : وأما قوله : (مما في بطونه)
ولم يقل في بطونها - فإنه قيل والله
أعلم إن النعم والأنعام شيء واحد ، وهما
جمعان ، فرجع التذكير إلى معنى النعم
إذ كان يؤدى عن الأنعام ، ثم قال :
وقال الكسائى : ( نسقكم مما في
بطونه) بطون ما ذكرنا ، وهو صواب "

وقال الزمخشرى: يجوز أن يقال في الأنعام وجهان: أحدهما أن يكون تكسير نعم . . . ، وأن يكون اسما مفردا مقتضيا لمعنى الجمع ، فإذا ذكر فكما ذكر نعم في قوله:

أكل عام نعم تحوونه يلقحه قسوم وتنتجونه

وإذا أنث ففيه وجهان أنه تكسير نعم ، وأنه في معنى الجمع نا

وأُكتنى بهذا القدر من آراء علمائنا الأولين ، وهي آراء لها في المباحث اللغوية وزن كبير لكنهما – والأمر لله-

لا تجيب عن سؤال لا يزال يحوك في الصدر ، وهو : لماذا جاء ضمير الأنعام مفردا مذكرا في آية النحل دون سائر الآيات التي لها ذكر فيها ، حتى آية المؤمنون عي ما بينهما من تشابه كبير في المعنى والعبارة .

لم يبق إذن إلا أن نرجع إلى الآيات. لعلنا واجلون عندها الجواب ، ونحن إذ نفعل نجد آية المؤمنون لم تذكر من الأشربة التي تخرج من حيوان أو حشرة إلا لبن الأنعام – هو إذن في موطنه وحيد لا يقابله من نوعه مقابل أما آية النحل فتدكر عسل النحل مع لبن الأنعام ، حيث يقول الله سبحانه : ( وأوحى ربّك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر وممايعرشون ثم كلى من كلّ الثمرات فاسلكي سبل ربّك ذللا ، يَخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ، فيه شفاء للناس ، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ) .

<sup>(</sup>٢) الكشاف : ١ : ٢٨٠

<sup>(</sup>١) معانى القرآن : ٢ : ١٠٨ ، ١٠٩

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : ٦٩

فالأنعام ولبنها يقابلان هنا النحل وعسلها ، لكن الأُنعام تخرج لبنا ، لا يختلف لونا ولا طعما ولا رائحة ، أو يكاد . وهي إذن جمع عددا ومفرد ﴿ أُو أَقُ حَكُمُ المُفْرِدُ لِبِنَا ، وَلا أَهُ كَذَلْكُ النحل ، فهي تخرج شرابا مختلفا ألوانه ، فأبيض ، وأصفر وأحمر ، وأدكن . وهو مع ذلك ـ مختلف رائحة وطعما بحسب ما ارتشفه النحل من رحيق الثمرات وهي إذن جمع عددا وعسلا وإذن يناسب الأنعام هنا يالرشد وجنحتا للسلم ، فقد رجعتا ضمير المفردالمذكر ، ويناسب النحل ضمير الجمع لغير العاقل وفى ضمير كل إشارة دقيقة إلى خصائص ما يخرج منه من شراب .

> ويصطنع القرآن الكريم هذا النوع من الرمز بالضمير في مواطن أخرى ، منها ، قوله تعالى: ( يَحلفون باللهِ لكم ليرضوكم ، والله ورسولُه أحقٌّ أن يُرضوه إن كانوا مؤمنين) (١٦ فضمير (يرضوه) مفرد ، والله ورسوله اثنان في العدد لكنهما واحد في حق الاختصاص بالإرضاء لذلك جاء التعبير هنا رمزا بالضمير ، وترك التعبير عنها تصريحا لقوله تعالى

فى موطن آخر : مَن يُطع الرسول فقد أطاع الله ) (٢٦ ومن مواطن هذا الرمز أيضا قوله سبحانه : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما (٢٦) فهاتان الطائفتان تظلان على حالهما طائفتين ما أمسكتا عن القتال ، أما إذا اقتتلتا فقد انفرط العقد وانتشر الجمع ،وإذاهما فردلفردلاطائفة ،لطائفة وصبح حينشذ أن يرمز لهذا التفرق بضمير ( اقتتلوا ) حتى إذا ثابتا إلى إلى التماسك والتضام ، لأَن الصلح لا يكون بين آحادهما ولكن بين جمعيهما بالإنابة والتوكيل .

أقول قولى هذا وأضرع إلى ربنا جل وعلا أن يتقبل ما عسى أن يكون فيه من صواب ، وأن يعفو عما عسي أن يكون فيه من خطل، ما كان إلا من أخذ بسبب من أسباب حكمة إنزال القرآن الكريم كما في قوله تعالى: (كتاب أَنزلناه إليك مباركُ ايدُّبُّروا آياتِه ، وليتذكر أولو الألباب) (١).

#### على النجدي ناصف عضو المجمع

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٦٢ (٢) سورة النساء : ٨٠ (٣) سورة الحجرات : ٥ (٤) سورة ص : ٨٥

### الكورة المربية في خيد متعلوم الأجياء لاكتورمموها نظ

أكثر من ألف عام تألقت في سماء

الأمة العربية نهضة علمية إسلامية بلغت أوجها في عصر الحليفة المأمون (٧٨٦-٨٣٨م) حين أخذ المسلمون ينهلون من موارد العلم، ويترجمون الكتب الإغريقية والسريانية والفارسية، وينقلون إلى اللغة العربية مختلف الدخائر العلمية وقلحمل لواءهذه الحركة العلمية العارمة التي امتدت بعد ذلك بضعة قرون عسدد من العلماء العرب الأعلام قاموا بأروع الإنجازات العلمية وكتبوا أعظم المؤلفات والموسوعات وأضافوا إلى هذه التراجم الكثير من مبتكراتهم مماجعل بعض المنصفين من المؤرخين يعترفون بأنه لولا أعمال هؤلاء العلماء العرب لاضطر علماء النهضة الأوربية أن يبدأوا من حيث بدأ هؤلاء ولتأخر سير المدنية طويلا.

كان ذلك العصر عصراً ذهبياً بالنسبه للغة العربية لغة للعلم زخرت بآلاف المقابلات والمصطلحات والمأثورات في مختلف فروع العلم التي تناولها العلماء العرب بالدراسة، وبرزوا فيها، وعلموا غيرهم، وأخذ عنهم

علماء عصر النهضة الأوربية ما شاء لهم أن يأخذوا من هذا المعين الزاخر بالمعارف العلمية والإنسانية ولو أنهم كثيرا ماتناسوا فضلهم ؟

وكانت علوم الأحياء من بين هذه العلوم التي أولاها هؤلاء العلماء اهمامهم دراسة ويحثاً وتأليفاً باللغة الهربية مما كان له أبعد الأثر على الأجيال المتعاقبة التي جاءت من بعدهم عرعدة قرون، ولازلنا نحن المشتغلين بعلوم الأحياء حتى اليوم نترع من نبعهم الفياض وأسفارهم الجزلة المعطاءة كؤوس العلم واللغة والمعرفة ، تبهرنا فيها تلك الثروة اللغوية الماثلة في علوم النبات والزراعة والحيوان والحشرات .

في كتاب الشفاء لان سينا (ولد في كتاب الشفاء لان سينا (ولد في ٣٧١ه م / ٩٨٠ م) الذي يقع في أكثر من عشرين مجلدا ، وكتب في فترة تعتبر من أزهى عصور الحضارة العلمية الإسلامية وترجم إلى اللاتينية واللغات الأوربية . ثناول الشيخ الرئيس في بعض فصوله دراسة النباتات الشجرية والعشبيةوالزهرية والفطرية والطحلبية . وذكر الأجناس المختلفة من النبات والأنواع المختلفة من الجنس الواحد، وكذلك

<sup>( \*\* )</sup> انظر التمقيبات على البحث في محاضر جلسات مؤتمر الدورة الحامسة والأربعين ( جلسة الثلاثاء ٧ من ربيع الآخر سنة ١٣٩٩ هـ الموافق ٣ من مارس سنة ١٩٧٩ م ) \*

الآراء والنظريات حول تولد النبات والأنوثة والذكورة فيه، كما تكلم عن النبار فى النباتات المختلفة وعن التطعيم وعن ظاهرة المسانهة فى الأشجار والنخيل، وذلك بأن تحمل الشجرة سنة حملا ثقيلا وسنة حملا خفيفا أو تحمل سنة ولا تحمل أخرى.

وفى الجزء الخاص بالحيوان وصف رائع لمختلف أنواع الحيوان والطير ؛ وعن الحيوانات المائية يقول ابن سينا: إن منها ذات ملاصق تلزمها كأنواع من الأصداف ، ومنها متبرئة أي متحررة الأجساد مثل السمك والضفادع واللاصقة منها التي لاتبرح كالإسفنج ، كما تكلم عن العظام والغضاريف والشرايين والأوردة والأغشية والأعصاب ، وتناول بإسهاب التشريح المقارن والأجهزة الداخلية في الحيوانات المختلفة ومنها الطيور والأساك .

وفى كتاب الحيوان للجاحظ ( أبى عمان عمرو بن بحر ٧٧٥ – ٨٦٨ م ) وهو سفر ضخم فى سبعة أجزاء دراسة موسوعية قل أن يكون لمها ضريب فى ذلك الزمان ، اتسمت بالسعة والشمول والدراسة الحادة الدقيقة ، وقد طوع الشيخ اللغة المنثورة لمقتضيات الوصف العلمي على أروع صورة ، وعنى باختيار اللفظ ليعبر عن سلوك الحيوان أدق تعبير كما ظهرت فى كتابته القدرة على التمييز والبراعة في الوصف ، فنراه فى مقدمة الكتاب يقسم الحيوان إلى فصيح وأعجم ، فالفصيح هو الإنسان والأعجم هو الحيوان .

ثم يستطرد ويقول: من الحيوان الأعجم مايرغو وينغو وينهق ويصهل ويشمخ ويخور ويبغم ويعوى وينبح ويزقو ويصفر ويهار ويبح ويوقوق وينعب ويزأر ويبح ويكش .

والىكتاب فى فصوله المختلفة ملىء بمباحث عدة عن تقسم الحيوان ومميزات كل قسم وعن تكوين الْبيضة من الفروج وعن بيض الطيور وعن بناء العش ورعايةالأبوين للصغار وعن الطيور وأنواعها كما تناول بالدراسة الكثير من الحشرات كالذباب والنحل والزنابير والفراش والحنافس والحراد، كما تحدث عن سمك القرش والقرد والخفاش والأفاعى وحيوانات أخرى كثبرة وصف حياتها وطبائعها وكان يسجل مشاهداته على سلوك الحيوانات من واقع التجارب التي بجربها علمها حيث كان يضعها تحت ناقوس زجاجي ويرقب حركتها وسلوكها كما كان يقوم بتشريح الحيوان ليستجلى أجهزته الداخلية، وكان الحاحظ بذلك العلم الموسوعي والتجريبي رائدًا له مكانته في هٰذَا المحال.

ومن أروع ما كتب في علم النبات باللغة العربية منذ أكثر من ألف سنة كتاب النبات للدينورى ( أحمد بن داود أبى حنيفة المتوفى سنة ۲۸۰ ه، ۸۹۰ م) والملقب بشيخ النباتيين العرب الذي أخذ عنه علماء النبات الذين جاءوا من يعده، وكان مرجعاً لكثير من دراساتهم وبحوثهم فقد وصف مئات النباتات

وصفاً دقيقاً مشرراً إلى استعالاتهو مواطن نموه وحياته ، وكما يقول الدكترر منتصر: لعل كتاب النبات للدينورى ويعنينا منه الحزء الحامس لم يصنف مثله في اللغة العربية حتى عصره وفيه أسماء النباتات مصنفةعلى حروف المعجم وقد اعتمد في روايته على المصادر العربية الأصيلة. وكتاب آخر في علم النبات يشر الإعجاب حقا هو «الحامع لصفات أشتات النبات للإدريسي» ( محمد بن محمد عبد الله الأندلسي الحسيني الشهر بالإدريسي) الذي ولله عام ١٠٩٩م في أُواخر القرن الخامس الهجرى وعاش ثمانين عاماً . ويقع الكتاب فى جزءين ضمن الحزء الأول ٣٦٠ ثلاثمائة وستين نباتاً، كما اشتمل الحزء الثاني على ما يقرب من ۳٬۰۰ ثلاثمائة نبات تنتهي بانتهاء حروف المعجم، وقد وصفها وصفا رائعاً ووصف منافعها وخواصها وحقق أساءها بلغات مختلفة وأورد هذه الأساء باللغات السريانية واليونانية والفارسية والهندية واللاتينية وذكر أنه أضاف إلى قائمته النباتية أنواعاً أغفلها من سبقوه مثل التمرهندي والقرنفل والمحلب وغيرها .

وفى كتاب المخصص لابن سيده (أبى الحسن على بن إساعيل النحوى المتوفى عام ١٨٥ ه وعمره ستون سنة ) ذلك الكتاب الموسوعي الذي يقع في سبعة عشر جزءا والذي كتبه إبان القرن الحامس الهجرى بلغة عربية أصيلة يعنينا ما جاء به في بعض أجزائه خاصا بالحيوان والنبات، فني الحزء السادس

تكلم عن الحيل وصفاتها وفى الحزءين السابع والثامن تناول بالوصف والدراسة الإبل والغنم والماعز والطيور والنحل والنمل والعناكب والسباع وغيرها من أنواع الحيوان وأشار، إلى حياتها وعاداتها وألواتها وأمراضها ثم تكلم فى الحزء العاشير والحزء الثانى عشر عن الكلأ والشجر والعشب والحنظل والبصل ونبات القطن وبعض المعقاقير وغيرها وقد عنى بالأوصاف الدقيقة للأعضاء فى الكائنات من حيوانية أونباتية، والكتاب ذو قيمة علمية ولغوية للدارسين لعلم الشكل أو الهيئة فى مجال علوم الأحياء.

وإبان القرن السادس الهجرى كتب البغدادى (موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف ٧٥٥ هـ ٦٢٩ هـ) كتابه المعروف « الإفادة والاعتبار » فى الأمور المشاهدة والأحوال المعاينة فى أرض مصر وقد وصف فيه الكثير من حيوانات مصر ونباتاتها، وكان وصفه دقيقا فى بعض الأحيان مع قدرة فائقة على المقارنة والاستناج.

وفى القرن السابع الهجرى ألف ابن البيطار (أبو محمد عبدالله بن أحمد ضياء اللدين الأندلسي الملقي ٥٧٥ هـ ١٤١ ه) إمام النباتيين والعشابين كتابه الأشهر من بين مؤلفاته الكثيرة « الحامع لمفردات الأدوية والأغذية » ثمرة من ثمرات دراساته الواعية العلمية والعملية في أربعة أجزاء ، وقد جمع فيه من مؤلفات العرب والأغارقة ومن تجاربه الحاصة كل ما يتعلق والأغارقة ومن تجاربه الحاصة كل ما يتعلق

بالنبانات الطبية وبعض الحيوانات التي تتخذ منها عقاقير لعلاج الأمراض، وكانت طريقته في الدراسة والإعداد لهذا العمل الكبير أن يذكر اسم النبات أو الحيوان باللغات المختلفة ثم يصف أجزاءه وصفاً علمياً دقيقاً مستعيناً بما سبق أن قاله علماء الإغريق (أمثال جالينوس أو ديموقر اطيس أو ديسقوريدوس) أو العلاء العرب (أمثال ابن سينا أو ابن رضوان) عن منافعه وطريقة تحضير الدواء ثم طريقة منافعه وطريقة تحضير الدواء ثم طريقة الاستعال، وقد ذكر كل ذلك مرتباً ترتيباً هجائياً، وسهذه الطريقة سرد البيطار المثات من الخيوانات، واعتمد في حالات عدة على المشاهدة والتجربة ، كما أنه حالات عدة على المشاهدة والتجربة ، كما أنه خوى العلم والحيرة .

وفي هذا المحال أيضاً ألف القرطبي (أبو عمران موسى بن عبدالله) كتابه «شرح أسماءالعقار» وقد كتب المخطوط بخط ابن البيطار وبلغ عدد العقاقير التي شرحها القرطبي نحو من الحبوانات التي تتخذ منها العقاقير وقد رتب الأساء على حروف المعجم بادئاً بالأترج (التفاح المائي) والأقحوان ومنتهيا باليتوع (كل نبات له لبن يسيل إذا قطع) باليتوع (كل نبات له لبن يسيل إذا قطع) والياسمين والياسمين والمناهدة

وفى كتاب داود بن عمر الأنطاكي (توفى عام ١٦٠٠م) المعروف باسم «تذكرة

أولى الألباب والجامع للعجب العجاب » والذى اختص أساساً بدراسة الطب العلاجي وتحضير الأدوية والوصفات في إسهاب استغرق سبعائة صفحة، يعنينا منه في المقام الأول الباب الثالث الذي تضمن المفردات والأقرباذينيات مرتبة على حروف المعجم إذ أورد عدة مثات من أسماء النبات وعشرات من أسماء النبات وعشرات لمن أسماء الخيوان مع وصف شامل دقيق لما والعقاقر المتخذة منها وقد ذكر هذه الأسماء باللغات المختلفة .

ويزخر كتاب القزويني (أبوعبد الله بن زكريا ابن محمد بن محمود ٢٠٥-٣٨٢ه) «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» الذي كتبه إبان حياته التي امتدت سبعة وسبعين عاماً في القرن السابع الهجري بالكثير من المعارف عن الحيوان والنبات ووصف أنواعاً منها تعد بالمثات وخاصة ما تتخذ منها عقاقير تستعمل في الطب، وشملت دراساته الطيور و الحشرات الطب، وشملت دراساته الطيور و الحشرات تحدث عن سلوك الحيوان وحياته و طبائعه وكيف يجمع غذاءه ويدخر قوته ويصنع بيوته وقد طبع هذا الكتاب على هامش كتاب وقد طبع هذا الكتاب على هامش كتاب وترجم إلى عدة لغات .

وحياة الحيوان الكبرى لكالالدين الدميرى ( ٧٤٢هـ ٨٠٨ه ) كتاب في جزءين كتبه في القرن الثامن الهجرى زاخر بالمعلومات عن الحيوان، يقول الدميرى إنه جمعها من ستين

وخمسماثة كتاب وتسعة وتسعين ديوانآ من دواوین شعراء العرب وجعله نسختین کبری و صغری، فی کبر اه زیادةالتاریخو تعبیر الرؤیا ورتبه على حروف المعجم متبعاً الطريقة التي جرى علمها أسلافه من العلماء العرب. فبدأ بالكلام عن الأسد ذاكراً أساءه التي جرت على ألسنة العرب وشكله وعاداته وطبائعه مستشهدا بأبيات من الشعر ونوادر وطرائف تتعلق بهذا الحيوان، ثم يذكر أمثلة أخرى كالأربد (ضرب من الحيات ) والأرضة،والأرقم (حية فيها بياض وسواد كأنه رقم أى نقش ) ثم يمضى إلى الحروف التالية معالجاً المثات من أنواع الحيوان، وقد بلغ عدد الحيوانات التي تناولها بالدراسة والاستشهاد نحو ۸٦٠ ثمانمائة وستين نوعاً ضم الحزء الأول من كتابه منها نحو ٣٨٠ ثلاثماثة وثمانين نوعآ وضم الحزء الثانى الأنواع الباقية .

وبالإضافة إلى ما حوى الكتاب من وصف للحيوان وحياته وسلوكه وموطنه، فقد وصف الكتاب بأنه جمع ما بين أحكام شرعية وأخبار نبوية ومواعظ نافعة وفوائل بارعة وأمثال سائرة وأبيات نادرة وحواص عجيبة وأسرار غريبة وبه تراجم نخبة من الشعراء والهلماء والفلاسفة وقد طبعت عدة مختصرات لهذا الكتاب وترجم أكثره إلى اللغة الإنجليزية، وطبع في لندن و بمباى في على كاملا منقح عدة من العصر الحديث.

هذه لمحة سريعة لمنجزات رائدة خالدة في علوم الأحياء جاءت بلسان عربى مبين، وقام بها أسلافنا من الناطقين بالضاد وجادت بها قرائحهم الوقادة وعقولهم النيرة وظلت مشعلا وضاء وبحراً زاخراً بالمعرفة عبر عدة قرون إبان العصور العلمية الإسلامية الزاهرة وما بعدها لغيرهم إبان عصر النهضة الأوربية .

ودار الزمن دورته وخيم على الأمة العربية طوال القرون الثلاثة التي سبقت القرن التاسع عشر تخلف رهيب نتيجة لاستعار متحكم جثم علىصدورها وقطع أوصالها وانعكست T ثاره على اللغة والعلوم والمعارف الإنسانية كلها وفي القرن التاسع عشر بدأت صحوة عربية للحاق بركب الحضارة ودعوة قويةأن تعيد الأمة للغة العربية سابق مجدها، وبدأت فى مصر وكذلك فى شقيقاتها العربيات-ركة في هذا السبيل على يد عدد من المصلحين والمجددين ومع بداية القرنالعشرين نشطت حركة التعريب وجمع المصطلحات العلمية وتحقيقها وإصدار بعضالمعاجم المتخصصة. ووجدنا في مجال علوم الأحياء عدداً من الرواد قاموا بجهود ضخمة يطيب لى أن أذكر منها «معجم أساء النبات» للدكتور أحماد عيسى الذي صدر في شهر يناير من عام ١٩٢٦،ولاشك أنه أنفق فيه سنىن عدداً. في إعداده قبل ذلك ويقول إن مما عني به عنايه خاصة وبذل الحهد في جمعه وتحقيقه أسهاء النبات ومرادفاتها فى جميع العصور وممن مختلف البالدان العربية اللغة كمصر والسودان .

وبلاد العرب والبمن والعراق وسوريا وفلسطين وبلاد المغرب ..وذكر الدكتور عيسى فى مقدمة معجمه أن لغوبى العرب قد عنوا بالنبات وأسائه ولهم فى ذلك التصانيف الممتعة التي زادوا علىهاما اقتبسوه من نبات الهندوفارس واليونان وغيرهامن البلدان فامتلأت أسفارهم بالعربى الفصيح والمعرب والمولَّد وقد جمع ذلك كله في معجمه وقد أراد بذلك أن يكون المعجم شاملا كل ما عرف من أسهاء النبات في المصنفات العربية مهما اختلفت جنسية الكلمة ، وأن يكون المعجم مرجعاً لتحقيق الكلمات التي أتت مها المصنفات العربية ولم تكن معروفة الأصل مقتصراً على معرفة أساء النبات ــولاشك أن معجم أساء النبات لأحمد عيسي إنجاز علمي ولغوى ضخم لاغنى عنه للمشتغلين بعلم النبات أو العاملين في مجال التعريب ونقل هذا العلم إلى اللغة العربية .

وفى العام نفسه أى عام ١٩٢٦ صدر قامسوس الدكتور محمد شرف فى العلوم الطبية والطبيعية ومن بينها علوم الحيوان والنبات وقد شمل المصطلحات باللغة الإنجليزية ومقابلاتها وشروحها باللغة العربية، وقد عنى هو كذلك أشد العناية بالرجوع إلى ماكتبه الأسلاف من العرب فى هذا الشأن وما كتبه المستشرقون ثم يقول إنه لم يثبت اصطلاحا أومفرذاً بالعربية قبل أن يتثبت من صحته وموافقته . فإن لم يعثر له على نظير بالعربية جعل له اسما مناسباً على نسق أسلوب العرب

فى الأندلس أوعرب اسمه حسب الأصول اللغوية المتبعة، ويقع هذا القاموس فى ما يقرب من ألف صفحة ويضم أكثر من أربعين ألف مصطلح بينها عدد لايستهان به من علوم الأحياء، وهو عمل علمى ولغوى من الطراز الأول يعتبر قمة فى الأداء والاستقصاء.

ويجدر بى فى هذا المقام أيضا أن أشبر إلى عملين جليلين آخرين أسهمت اللغة العربية بهما كذلك فى خدمة علوم الأحياء وهما معجم الحيوان للفزيق أمين المعلوف ومعجم الألفاظ الزراعية للأمر مصطفى الشهابي ، و الأو لأ صدر عام ۱۹۳۲ ولو أنهيقول إنه بدأ في جمع مادته ونشرها منذ عام ۱۹۰۸ فی مجلة . المقتطف وقد تناول وصف ما يقربمن ١٥٠٠ نوع من أنواع الحيوانات وصفاً علمياً أوجز فيه أو أسهب حسب مقتضي الحال مشيراً إلى اسم الحيوان في البلاد الغربية المختلفة وفي بلاد الهند وفارس وأوضح الأسانيد التي أخذ عنها وقد توخى الأمانة في النقل كما يقول وإيراد أفصح الألفاظ أولا ثم الفصيح ثم ماعربته العرب ثم المولد ثم ماعربه المولدون واسم الحيوان موضحاً باللغتين الإنجليزية واللاتينية .

أما « معجم الألفاظ الزراعية » للأمير مصطنى الشهابي فقد صدر عام ١٩٤٣، ولكنه ظل يجمع ويحقق مادته طوال عشرين سنة قبل ذلك التاريخ ويشتمل المعجم على تسعة آلاف لفظ فرنسي أو علمي وضع أمامها

ما يقابلهابالعربية، ويقول إنمن الألفاظ العربية المذكورة ثلاثة آلاف لفظ على الأقل هي من وضعه أوتحقيقه لم يسبقه إلىها أحد من أصحاب المعجمات الأعجمية العربية، وهذا المعجم غنى بألفاظ العلوم الزراعية على اختلافها كزراعة الحبوب وأبحاث التربة وزراعة البساتين وتربية الخيلو الأنعامو النحلو الطيور، وماله صلة بالزراعة كالحشرات والحيوانات كمايتناول أهم الفصائل النباتيةو أسماءالتصنيف فى علم الحيوان والأسماء العلمية للنباتات والحيوانات الزراعية مع ذكر فصائلها بالعربية وقد عمد في إبجاد أصلح الألفاظ العربية إلى كتب اللغة وأخرج منها ماله علاقة بالعلوم الزراعية منالكلم، وكذلك فعل بكتب الفلاحة العربية واليونانية، كما راجع مفردات ابن البيطار ورسائل الأصمعي في الخيل والنبات والشجر ، وألفاظاً محققة ومصطلحات من معاجم ومصادر أخرى عدة .

هذه أمثلة فقط لجهود رائدة لنفر من العلماء فى الوطن العربى فى مجال علوم الأحياء سبقتها وتلتها جهودأخرى قيمة فى هذا المحال.

ولكن لعل أعظم إنجاز قومى وعربى أخذ بيد اللغة العربية وخطامها خطوات فسيحة إلى الأمام، بل انطلق بها إلى آفاق رحبة لتواكب عصر العلم ومقبضيات التطور هو إنشاء المجامع اللغوية بالوطن العربى . فني مصر وفى بداية الثلاثينات عام ١٩٣٢ أنشىء مجمع اللغة العربية ؛ ولو أن محاولات أخرى جادة

في هذا السبيل قد سبقت إنشاءه في مطلع هذا القرن، وسبقت هذه المحاولات دعوة إلى ذلك أيضا في أخريات القرن التاسع عشر، وقد تحقق بإنشاء هذا المجمع أمل عزيز طالما تطلع إليه أهل العلم واللغة والأدب في مصر ليقوم بدوره البناء نحو اللغة والحفاظ عليها وعلى أصالتها وتراثها، وليحمل على كتفيه عب النهوض بها وتطورها وجعلها وافية بمطالب العلوم والآداب والفنون، وملائمة للحياة العصرية المتطورة، ودراسة المصطاحات، وغير ذلك من المهام في مختلف المحالات.

وقد اهتم العلميون بصهة خاصة بإنشاء بجمع اللغة العربية نظراً للدور الرئيسي الذي يمكن أن يقوم به في مصر بل في الوطن العربي الذي في تعريب العلم وكذلك ، للعون الكبير الذي يمكن أن يقدمه لهم في مجال المصطلحات العلمية السليمة . وقد سار المجمع في هذين الاتجاهين شوطاً بعيداً بنشاط ملحوظ ودفع حركة النشر والترجمة والتعربب خطوات فسيحة إلى الأمام، وشاع استعمال المصطلحات العلمية السليمة في المؤلفات العلمية في عجال علوم الأحياء وغيرها .

ومن بين لحان المجمع الثلاثين التي تضطلع عختلف أنواع النشاط العلمي واللغوى والأدبى لحنة علوم الأحياء والزراعة التي امتد نشاطها الملحوظ قرابة ثلاثين عاماحتي اليوم، توفرت خلالها على دراسة مصطلحات علوم النبات والحيوان والحشرات والوراثة

وعلوم البحار والزراعة ووضعت بحوثاً قيمة في بعض هذه المحالات . وقد بلغت جملة المصطلحات العلمية في علوم الأحياء التي درستها اللجنة ووضعت لها المقابلات المناسبة باللغة العربية وشرحت معانيها نحو عشرة آلاف مصطلح علمي، وقد نشر نحو أربعة آلاف منها ظهرت في مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي يصدرها المحمع كل عام .

كما حققت اللجنة مئات الألفاظ من أسماء النبات والحيوان المحولة إليها من لحان المعجمات اللغويةبالمحمع وأضافت إلىهاالشروح والدلالات فى العلم الحديث، كما وضعت بحوثا قيمة فى أنواع الحيتان والثعابين والألفاظ الخاصة بالنخيل،ونشرت كلهاً في مجلة المحمع،كما قامت اللجنة بوضع مصطلحات التحضيرات الحاصة بالفحص المحهري ( الميكروتكنيك ) وكذلك نظرت في المصطلحات التي أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة الخاصة بالبيئة النباتية وأبدت فها رأمها العلمي،وراجعت بعضها مراجعة علمية ولغوية،هذا بالإضافة إلى ماتقوم به اللجنة من البحث المستمر في أمهات الكتب القدعة التي كتها أسلافنا العرب فى علوم الأحياء ومحتلف المعاجم والمراجع مما يساعدها فى عملها وييسر لها إنجازاتها.وأمام اللجنة حالياً مشروع لوضع معجم وسيط فى علم الأحياء على غرار معاجم «بنجوين»، وقد اتخذ المحمع الحطوات اللازمة للسر فيه بعد أن ناقش الدوافع لهذه الفكرة التي كان قد أبداها المغفور له الدكتور محمود توفيق حفناوى عضدو

المجمع ، وهي أن طلابنا في المعاهد والحامعات في حاجة ماسة إلى معجم وجيز في علوم الأحياء والزراعة يتداولونه ويستعملون منه مصطلحات صحيحة أقرها المجمع ، والأمل معقود أن يتم تنفيذ هذا المشروع في زمن ليس ببعيد .

ومن أهم إسهامات اللغة العربية في خدمة علوم الأحياء من خلال المحمع ودراساته هو وضع قاعدة موحدة للتصنيف البيولوجي ، ووضع أسهاء مقابلة لحلقات التصنيف المختلفة في عالمي النبات والحيوان، وقد كان لإقرارهذه الأسهاء من قبل مجمعنا أكبر الأثر في القضاء على حيرة كانت شائعة لدى المؤلفين والدارسين وأصبح اليوم كل اسم عربي يدل اصطلاحيا على حلقة واحدة معلومة من حلقات التصنيف على غرار الأسهاء الأجنبية المقابلة لها .

وقد أقر المجمع كذلك القواعد الآتية في ترجمته أسهاء المواليد والأعيان من نبات وحيوان وتعريبها وهو من بحث اللأمير مصطفى الشهابي عضو المجمع وهو ماتأخذ به لحنة علوم الأحياء والزراعة في عملها ما أمكن:

الأولى: ترجمة الألفاظ العلمية بمعانيها هو المجال الأوسع فى حلقات التصنيف العليا، وهى الشعب والطوائف والرتب فنقول: المفصليات أومفصلية الأرجل لشعبة Arthropoda

الثانية: أسماء القبائل والفصائل النباتية أو الحيوانية تكون عربية أو معربة على حسب اسم النبات أو الحيوان الذى تنسب إليه فنقول الحبازية لفصيلة Malvaceae .

الثالثة: أجناس المواليد التي ليس لها أسهاء عربية تعرب أسهاؤها العلمية إذا كانت منسوبة إلى الأعلام مثل زهرة دهلية Dahlia من الفصيلة المركبة، وهي باسم عالم نباتي سويدي، وتترجم بمعانها إذا أمكن ترجمتها في كلمة عربية سائغة مثل جنس Formica وترجمته نمل، وإذا لم يكن ذلك ممكنا رجح تعربها.

الرابعة: لامجال للتعريب في الألفاظ العلمية الدالة على أنواع النبات لأن جميع الألفاظ أو معظمها نعوت أو صفات تترجم ترجمة في جميع اللغات الحية فنقول مثلا خبازة مجعدة لكلمتي Malva crispa .

الحامسة: يوجد مجال فى الترجمة أو التعريب جميعاً فى الألفاظ الدالة على السلالات والأصناف أو الضروب، وقد أشار المجمع بضرورة الازدواج أى ذكر الأسهاء العلمة اللاتينية فى الدراسات العليا وفى حالة احمال أى لس .

وحيث توجد ترجات معقولة مستساغة الأسهاء المحموعات التصنيفية الحيسوانية النباتية فلا مجال للتعريب، ومن أمثلة ذلك الفقاريات والأسهاك والبرمائيات والزواحف والطيور في طوائف الحبسوان ، كذلك

لامجال للتعريب في غشائية الأجنحةوحرشفيات الأجنحة وذوات الحناحين من رتب الحشرات وكذلك الزهرية وذوات الفلقتين وذوات الفلقة الواحدة وما إلها في النبات .

وعلى أى حال فإن لحنة علوم الأحياء والزراعة في أعمالها التصنيفية وغبر التصنيفية أخذت على نفسها أن تقصر التعريب على مقتضيات الضرورة وأجازته عندما يتناول المصطلح امنها شاع استعاله بين اللغات العالمية ، وهناك بعض التوصيات حول أسلوب اختيار المصطلحات العلمية ستعرض على المؤتمر الموقر تسهدى بها اللجنة في عملها ، ومع ذلك فإن اللجنة حين تتصدى لترجمة مصطلح في علوم الأحياء أو الزراعة أو تعريبه تدرس المصطلح معنى ومبنى وأصله اللاتيني أو اليوناني، وتبحث عن أفضل المقابلات له، وقد ترجع في ذلك إلى المعاجم اللغوية القديمة والحديثة، وقد تجد مقابلا أو مأثوراً دقيقاً غبر مطروق في الكتب القدعمة فتأخذ به ليشيع استعماله ، وبمر المصطلح بمراحل عدة من الدراسة والمناقشة والتمحيص كفيلة بصقله وصوغه الصياغة المثلي ، وقد أقر المحمع من هذه المصطلحات نحو عشرة آلاف مصطلح باللغة العربية الفصحي أدت إلى علوم الأحياء خدمات جليلة حقاً .

ويجدر بى فى هذا المقام أن أشير إلى الحهود إلرائدة البناءة التي قامت بها

المجامع العربية فى دمشق وبغداد فى ستوات حياتها الطويلة لاسيا فى مجال المصطلحات . وكذلك إلى جهود مكتب التعريب بالرباط والهيئات العلمية واللغوية الأخرى المعنية بموضوع المصطلحات العلمية ، وأملنا كبير إن شاء الله فى انجمع الأردنى الوليد .

ولعل أهم ما يشغل البال بالنسبة لموضوت المصطلحات العلمية هو توحيدها فى الوطن العربي وهو أمل طالما تطلع إليه المشتغلون بعلوم الأحياء والعلوم الأخرى للقضاء على بلبلة قائمة فى استعال المصطلح الواحد بمقابلات تختلفة فى البلاد العربية ، وخو على يقين إأن اتحاد الحامع اللغوية ، وهو يحمل على كتفيه هذه المهمة الحليلة سيوليها عنايته البالغة .

ولست فى حاجة إلى القول: إنه إذا كانت حركة التعريب العلمى والنقل إلى اللغة العربية فى علوم الأحياء والزراعة قد خطت خطوات فسيحة إلى الأمام فى ربع القرن الأخير ، مع ظهور المئات من الكتب والمؤلفات العربية فى هذا الحال فى الوطن العربي فإن اللغة

المحربيسة كان ولا شب معين الذي لا ينفسب و نبحر بذي غرف منه المؤلفون والدرسول الإف المصطحات والقابلات التي زخرت به كتبه و أسفارهم . هما ينبض دليلا ساطعاً على قوة هذه اللغة وقرائها وشمونه و نساع القلها وقدراتها الفائقة على ستبعب التطور لمتلاحق في شتى قطاعات العم و لمعرفة . و دحضا للفرية التي انتشرت بين بعض المتعلمين من أن اللغة العربية تقصر أحياناً عن الوقاء عطالب العلم الحديث والإيقاع السريع والتقدم العلم الحديث والإيقاع السريع والتقدم العلمي .

تحية إلى مجامعنا اللغوية فى الوطن العربى فى بغداد ودمشق وعمان والقاهرة هيئات مباركة قوامة على اللغة وتحية إلى علمأنها الأعلام لذين يعملون جدين مخلصين ليعيدوا إلى اللغة العربية سالف مجدها وهم بالغوه بإذن الله.

والسلام علىكم ورحمة الله

محمود حافظ عضو المجمع



### المراجسة

| العربية )                | ١ – أحاديث مجمعية (الحلقة الإذاعية الخاصة عن مجمع اللغة                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| للدكتور أحمد عيسى        | ٢ ــ أمهاء النبات ٢                                                                       |
| للبغدادى                 | ٣ ــ الإفادة والاعتبار                                                                    |
| الإدريسي                 | ٤ – الحامع لصفات أشتات النبات ٤                                                           |
| لابن البيطار             | <ul> <li>الحامع لمفردات الأدوية والأغذية</li> </ul>                                       |
| للجاحظ                   | ٦ – الحيوان                                                                               |
| لابن سينا                | ٧ - الشفاء ٧                                                                              |
| لابن سي <i>ده</i>        | ٨ – المخصص ٨                                                                              |
| للدينوري                 | ٩ ــ النبات ٩                                                                             |
| •                        | ١٠ – محوث مجمع اللغة العربية :                                                            |
| للدكتور عبد الحليم منتصر | ١١ ــ تاريخ العلم                                                                         |
| داود بن عمر الأنطاكي     | ١٢ – تذكرة أولى الألباب والحامع للعجب والعجاب                                             |
| للدميرى                  | ١٣ ــ حياة الحيوان الكبرى                                                                 |
| للقزويني                 | ١٤ – عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات                                                     |
| للدكتور محمدشرف          | ١٥ ـــ قاموس فى العلوم الطبية والطبيعية                                                   |
| للدكتور إبرأهيم مدكور    | ١٦ - مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاماً                                                   |
| Ć                        | <ul> <li>١٧ - مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها مجمع اللغة العربية :</li> </ul> |
| للأمبر مصطني الشهابي     | ١٨ ــ معجم الألفاظ الزراعية                                                               |
|                          | ١٩ ــ معجم الحيوان                                                                        |
|                          | ٢٠ ــ معجم النبات ٢٠                                                                      |
| فى الوطن العربي بالرباط  |                                                                                           |
|                          |                                                                                           |

## آخرساجع فی النسام مرکسنانه سعید رئانغانی

لم أُعرف

ما السجع فى دراستى الابتدائية بدمشق، لكنى كنت أسمعه فى خطب

الحدمة التي يتلوها بعض الحطباء في رسالة قديمة مطبوعة ، فلا أعي مها غير التسبيح والصلاة على النبي ؛إذ كان تنغيم الحطيب لها يأتي على ما بقي فها من وضوح . ثم صرت أسمعه شائعا في أسهاء الكتب ومقدماتها، (1) فعقلت المراد من السجع قبل أن ندرس البديع في الصفوف الثانوية ، إلا أن الذي أذكره أني كنت في مطالعتي الكتاب أتجاوز القدمات المسجوعات بعد ما عانيت في كثير منها الغموض والحفاف ، ثم هجر كثير منها الغموض والحفاف ، ثم هجر بعد الحرب الأولى إلا في ردود أو رسائل بعد الحرب الأولى إلا في ردود أو رسائل تتعلق بالموضوعات التقليدية وما إلها .

فى بعض الصحابة طبعت (بدمشق سنة ١٩٣٦م) لم يكتف صاحبها الشيخ محمد التونسى الكافى رحمه الله بعنوانواحد مسجوع، بل ثلث فساها:

السيف اليمانى المسلول فى عنق من طعن فى أصحاب الرسول أو

سم ساعة في كبد من فارق الجماعة

الرماح والأسنة في فؤاد من لمز أهل السنة أما في الكتابة والتأليف فقد نحى السجع تنحية تامة إلا في نهاية بعض المقدمات أو افتتاحيها ، حيث نجد مععتين تقليديتين أو أكثر في حمد الله أو سؤاله التوفيق .

وشاع ذم السجع بين المتعلمين والعصريين عامة، وبتى محنطا فى القسم الأخير من خطب الحمع المخصص للدعاء ، فغاب من حياة

( ﴾) انظر التعقيبات على البحث بمحاضر جلسات مؤتمر الدورة الخامسة والأربعين ( جلسةالأحد ١٢ من ربيع الآخر سنة ١٣٩٩ هـ ، الموافق ١١ من مارس سنة ١٩٧٩ م ) .

(۱) كان السجم لعناوين الكتب تقليدا متبعا في المئة السادسة فما بعد ، فلابن مالك مثلا : شواهدالتصريح والتوضيح لم الشكلات الحامع الصحيح ، ولابن هشام الأنصارى : قطر الندى وبل الصدى ، وكتاب أوضح المسائك إلى الفية أبن مالك، وآخر من حبب إليه سجم العناوين صديقنا المرحوم الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد فقد سمى تعليقاته على شرح ابن عقيل . منحة الحليل بتحقيق شرح ابن عقيل .

وحواشيه على طبعاته لكتب ابن مشام: (هداية السالك إلى أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك) و (سبيل الحديّ بتحقيق شرح قطر الندي وبل الصدي ، ومنتهى الأدب بتحقيق شرح شذور الذهب )...الخ.

الناس غيبة كاملة حتى كان عام ١٩٣٥ وخرج من السرداب ، حين تجاذب موضوع السجع مدحا وقدحا علمان شاميان كبيران فرقا الناس فريقين :

تحير الفريق الأكبر مهما للأول لمكانته في العالمين العربي والإسلامي ، ونصر الفريق الأقل الناني مهما لأن الحق معه .

كتب الأستاذ محمد كرد على رحمه الله فصلا في مجاة «الرسالة »(١) ناقدا كتابا اسمه (قواعد التحديث) للمرحوم الشيخ جمال الدين القاسمي ، ولم يكن في نظر الأستاذ الناقد تأليفا ، فكان مما قاله :

«حدثت في التأليف طريقة جديدة هي أن المؤلف في فن يقتصر على لباب ما قرأ فيه ، ويدعم أقواله بشواهد من كتب القدماء أو المحدثين بأسلوب خال من الحطابيات والسجع . . . » مهذا القول بدأت المعركة ، وكان هذا الكتاب قد استكتب له ثلاث مقدمات غير مقدمة المؤلف ، إحداهن للأمير شكيب أرسلان رحمه الله ، فطلعت مجلة الرسالة بعد خسة أسابيع

على العالم العزبى برد مستفيض للأمير شكيب جاء فيه :

«. . . ثم إن هناك غمزاً بالسجع ، وليس الأخ كرد على الذى بدأ بهذا الغمز بل كان أحد الأصحاب أطلعنى على كتاب للدكتور زكى مبارك لمحت فيه كلاما يشبه أن يكون استصغاراً للسجع واستكباراً لإتيانه ، وهذا باب جديد عجيب ، إذا أردنا أن ندخل فيه يطول الأمر ، فنكتنى بالقول إن السجع وجد فى الحاهلية والإسلام ، وجاءت منه أمثلة لأفصح فصحائها . . . ».

وأفاض الأمير رحمه الله يجادل مسهبا في شأن السجع إلى أن قال :

«... ولا يقدر أحد أن يقول إنى مفرط فى هذا المذهب ، لأنه ليس لأحد من الكلام المرسل أكثر مما لى (٢٦) ، ولكنى لا أزال أرى السجع حلية الكلام العربى عندما يكون فى محله ، وذلك مثل مقدمات الكتب (٢٦) ومثل الخطب التى تلقى على الجماهير ... » أهكذا قال .

تخاطف الناس أعداد الرسالة هذه انتصارا للأمير المناضل عن العرب و الإسلام و المسلمين

<sup>(</sup>١) العدد ١٠٤ (السنة الفالفة ١-٧ - ١٩٣٥م) ص ١٠٨٠

<sup>(</sup>٢) صدق الأمير والله ، فقد « جاء في رسالة بعث بهاإلى صديقهالسيدهاشم الأتاسي رئيس الجمهورية السورية غير مرة عام ( ١٩٣٥ م) أنه أحصى ماكتبه في ذلك العام فكان: ١٧٨١ رسالة خاصة و ١٧٦ مقالة في الجرائد و ١١٠٠ صفحة كتب طبعت ثم قال : « هذا محصول قلمي في كل سنة » وعرفه خليل مطران به (إمام المترسلين) من ترجمته في (الأعلام) للزركلي رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) المدد ١٠٩ في (١٢ / ٨ / ١٩٣٥ م) ص ١٢٨٠

من مقره فى جنيف ، وشماتة بوزير سابق فى وزارة تخضع للأجنى المحتل، وقلة منهم فهمت الموضوع وتلوقته واستمتعت بمحاورة الرائدين الكبرين .

الظاهر أن الأستاذ كرد على أراد أن يربح الصفقة محجج لا ترد ، حتى من الأمير نفسه ، فعمله إلى جمل من سحيع الأمبر في مقدمته للكتاب موضوع النقاش واحتكم إلى القراء ، حين قايس بينها وبين كلام الأمبر المرسل فى تقريظ كتاب آخر فقدم المثال الآتى مخاطباالأمبر (١): «بالأمس كتبت مقدمة ( النقد التحليلي لكتاب « في الأدب الحاهلي ») للأستاذ محمد أحمد الغمراوي ، فمن منا لم يعجب بما كتبت وحبرت ، وإن كنتقد أطلت وتوسعت، واليوم تكتب ما تكتب ا (قواعد التحديث) فى فن لست منه ولا أنا لا فى العمر ولا فى النفير ، وجئت تغالىٰ بكتاب ليس فيه من حديث ولاأسلوبه أسلوب المؤلفين ولايستحق هذه العناية والرعاية وهذه الضجة ، ولكل رأيه واجتهاده . وأكتنى الآن مجملة من مقدمتك وقد بدأتها بقولك :

لا يخبى على أهل الأدب أن الحمال (٢٦ والقسام في العربي واحد ، وأن معنى القاسم هو الحميل ، فلا يوجد إذاً لتأدية هذا

المدى أحسن من قولنا «الحمال القاسمى» الذى جاء اسما على مسمى، مع العلم أن الحمال الحقيقي هو الحمال المعنوى لا الحمال الصورى الذى هو جمال زائل ، فالحمال المعنوى هو الذى ورد فيه الحديث الشريف (إن الله جميل بحب الحمال) ، وعلى هذا يمكن أن أقول: إنه لم يعطأ حد شطر الحمال بدرجة المرحوم الشيخ حمال الدين القاسمى الدمشقى . . . كيث أن كل من كان يدخل دمشق ويتعرف الى ذاك الحبر الفاضل والحهر الكامل ، كان يرى أنه لو لم يكن فيها إلا تلك الذات كان يرى أنه لو لم يكن فيها إلا تلك الذات العبقرية ، لكان ذلك كافيا في إظهار العبقرية ، لكان ذلك كافيا في إظهار مزيتها على سائر البلاد وإثبات أن أحاديث عبدها موصولة الإسناد »

ويعقب الأستاذ على هذا النص بقوله:

« بأبى أنت وأى ياشكيب! أهذا بيانك
الذى عرفته وعرفه فيك قومك ؟أنا لاأطلب
غير حكمك فلا أحتكم إلا إليك ، أهذا
كلام ترضاه لنفسك فى كتاب يبقى، وماهذا
الفلق فى المعانى والمبانى ؟ ربما اغتفر صدور
مثل هذا من فتى يشدو فى الأدب ولكن
من شيخ كتاب العرب ، لا ثم لا ».

<sup>(</sup>۱) العدد ۱۱۱ في (۱۹ - ۸ - ۱۹۳۰ م) من ۱۳۵۹

<sup>(</sup>٢) لاتنس أن اسم المؤلف جال الدين القاسمي .

وينتقل الأستاذ كرد على إلى السجع وإلى كتابين للأمير بعنوانين مسجوعين يقول: « وحديث السجع أنت عرفت رأبي فيه ، ولعلك تذكر أنى كنت لفت نظرك إلى ماأسميت به كتاب رحلتك إلى الحجاز وهو « الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أسمى مطاف ». وقلت لك يومئذ: إن القارىء مهما يبلغ من ثقوب ذهني لايدرك لأول وهلة معنى هذا العنوان المسجوع إلا بكثير من إجهاد الفكر ، وهكذا كدت باستحسانك السجع في بعض المقامات والغلو في تقريظ من ترى تقريظ من ترى المرسل الكثير».

ويضرب الأستاذ كرد على الأمثال بالبلغاء المحسنين ولا ينسى أن يقف عند الإمام محمد عبده الذي كما يقول: «قضى بقوة حكومته على استعمال السجع في الصحف والرسائل الرسمية فعداً عمله هذا أكبر حسنة من حسناته ، ولولا عمله مادخلت اللغة في هذا الأسلوب الممتع الذي نقرؤه اليوم للمنشئين والمؤلفين ».

وكما احتج الأستاذ بمثال واضح من سجع الأمير في تقريظه جعل القراء يقتنعون بسلامة دعواه ، احتج أيضاعلى الأمير في تقديمه ديوان أخيه إذ جعل عنوانه: (روض الشقيق في الحزل الرقيق) . ماقلته في فاتحته:

« . : : الذي لاأجد لشعره وصفا أوفى من عرضه على الأنظار ، ولالديوانه

حلية أجمل من نشرها في الأقطار ، وخير وصف الحسناء جلاؤها والجواد عينه تغني عن الفرار . ولعمرى لو وصفته بأزهار الربيع وأنواع البديع ، وشققت في تحليته أصناف الأساجيع وكان هو في الواقع دون ماأصف لما أغنيته فتيلا ولار فعته عن دوحته كثيراً ولاقليلا ، كما أنى لو قدمته للقراء فريدة معطالا لايرن له حجل ولاسوار ، ولا يتلألا عليه ياقوت ولا نضار وكان هو في نفسه درا نظيا وأمراً عظيا وديوانا تتأرج أرجاؤه نداً ولطيا ، لما خيى أمره على ذوى الوجدان ، ولاتعاى عن سبقه أحد ممن له عينان . . » :

يقول الأستاذ: لوكنت مكانك لقات وماباليت:

« الذى لا أجد لشعره وصفا أوفى من عرضه على الأنظار ولسو وصفته بأزهار الربيع وكان هو فى الواقع دون ماأصف لما أغنيته فتيلا ، ولو قدمته للقراء فريدة معطالا وكان هو فى نفسه درا نظيا لما خى أمره . .

«أليس هذا الإنجاز أوقع فى النفس وأجمل فى أداء المعنى ، وأدعى إلى الإفهام من أسجاع تثقل على الطباع ، ونحن إنما نكتب لنفهم لالنعجم ونبهم » .

وختم كلامه بالدعوة إلى أساليب البلغاء يوم لاهذا الترصيع والتسجيع ، ولاذلكالضربالمستكرهمنأنواع البديع . لم يصنع الأمبر شيئا حين عاد بعد خمسة أسابيع يدافع – باختصار – عن ثنائه على مولف (قواعد التحديث) ويعسرف المسجوع، محتجا أن (مهج البلاغة) وكثير من كلام أفصح العرب من النوع المسجوع، لكنه خرج عن الصدد في قوله آخر رده:

« . . فإن كانت اللغات الأوروبية ليس فيها سجع إلا ماندر فايس هذا محجة على اللغة العربية ، فلكل لغة خواص تمتاز بها وقد خاق الله الناس أذواقاً مختلفة ، وجعل لكل أناس مشربهم ، والعرب غير العجم ، والشرق غير الغرب (١٦) » .

إذ لم يجر للغات الأوربية ذكر في كل مادار في هذا الموضوع . ﴿

كان الولوع بالسجع التعويذة الوحيدة من العين فى تراث أمير البيان الحافل بصولات وجولات ما أروعها وما أبرعها .

وليست حملة الأستاذ كرد على على السجع من حيث هو سجع ، والدليل على على على خلى أنه نفسه كثير ا ماتتفق له السجعتان والثلاث من حيث لايشعر هو ولاقراؤه أنه يسجع ، بل سجع هنا وهو يحمل على السجع حين قال آنفا « يوم لاهذا الترصيع والتسجيع ولاذاك الضرب المستكره من أنواع البديع » وقال : ( ونحن إنما نكتب

لنفهم لالنعجم ونهم) : بل إن السجع ليجرى أحيانا في حديثه العادى ، زاره في مجمعه مرة مستشار معروف في العالم العربي بأسسره ، ليقترح عليه أمورا في شئون المجمع ، فتأخر عن موعد بيننا ، واعتذر بتلك الزيارة عن غيرموعد، وكنت أعرف أنه يثقل على قلبه فسألته كيف وجدته ؟ فقال نبرا : أعجم طمطم ، ولايفهم ولاتفهم :

إن السجع كبقية أقسام الكلام ، إذا أصدر عفوا من بايغ مطبوع في مقام يقتضيه فهو حسن وإلا فلا ، وقد نص الأستاذ على أن «الكراهية آتية من التزيد والتكاف».

وبعد فلا يغنى مااقتطفت من كلامهما عنالرجوع إليه كاملاحيث أشرت إلى مظانه من مجاة الرسالة ، ففيه دلالة على أدب جم واطلاع مستفيض وطبع قوى ، وملكة متمكنة رحمها الله .

ظننا بعد هذه المعركة اللطيفة فى الشام على الأقل أن أمر السجع مضى ولاعودة ، لكن حدثا مباركاً أظل الناس فى الشام سنة ١٩٥٨م ، وقضوا فى فرحته سنتن ، وكان أثرها عند العرب المغتربين فى الأمريكتين بايغا عارما ، فما أجهنا حينتذ شىء كاعتزام أجلاء من شيوخ الأدب هناك الرجوع

<sup>(</sup>١) مجلة الرسالة ، العدد ١١٦ في (٢٣ / ٩ / ١٩٣٥) ص ٥٥٥١

إلى الوطن وقد تجلت الأبصارهم بشائر وحدة عربية طالما حلموا بها وغنوا لها ، بدأ تحققها بوحدة مصر والشام ، فسعدنا بروية أعلام كنا نعمنا بأدبهم ونضالهم للغتهم وبلادهم ، واليوم نراهم بيننا يغنوننا في فرحتنا أعذب الألحان : الشاعر القروى ، والياس فرحات ، وإيليا أبو ماضى وجورج صيدح و . . . الخ .

ويعنينا منهم فى موضوعنا هذا الأستاذ نظير زيتون حامل لواء السجع المطبوع الحميل، ولوكان بدا للحاملين على السجع لنكسوا أعلام الحملة ، وتركوا لهذا الأسلوب ميادينه يعمرها فرسانه الأصلاء المطبوعون.

كان السجع على لسان نظير زيتون ينثال سهلا سائغا عذبا يطرب رنينه ويهر تدفقه ، ولوشاء جعل كلامه كله سجعاً ، فهو فيه قريع أبى العتاهية فى شعره سلاسة وطبعا .

إن ماخلفه نظير زيتون هو أدب قبل أن يكون سجعا أو غير سجع ، وكان كما وصفه صديقه الشاعر جورج صيدح في تقديم قصته ( من وراء القبر أو انهيار أمبراطورية وولادة أمة ) : سبقته إلى الشام

اشهيرة طيرها المهاجرة وتصيدها الوطن، لقد عاد من البرازيل بثروة من الآثار القلمية تغنيه عن الباس أثر جديد ، لكنه ظل مهاجرى الروح مهاجرى الطابع، وظلت الرسالة المهاجرية أمانة في عنقه سواء (توطن) في الغربة أم (تغرب) في الوطن ، وتعود أن يعيش بقلبه وقلمه كل محنة تنزل بأمته كما يعيشها خدينه الشاعر القروى بروحه وبشعره، وزميله فرحات بثور ته (٢٥) شعيي هذا تعريفا بأدبه من زميل له عايشه في الغربة العمر الطويل، لأبادر بالكلام على سجعه :

فى صيف عام ١٩٦٤ لفت نظرى فى مجلة تصدر فى دمش تعليق سلبى على مقال عنوانه (نجوى وذكريات من نظير زيتون إلى شفيق معلوف) كانالتعليق ردفعل فى نفسى حملنى على الإمعان فى المقسال فطربت لفقرته الأولى وقد قطعت جملا صغيرة مسجوعة ذات رنين جميل وتصوير أجمل ، فتأنيت فى القراءة استلذاذاً بأصالة البيان ، فلم أدر كم استغرق من وقت لكنه إحدى عشرة كم استغرق من وقت لكنه إحدى عشرة فى الذكريات، والآال، والآلام، أجاب الكاتب ما صديقه الشاعر شفيق المعلوف ٢٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل (المهجر) وهو خطأ شائع هناك ثم هنا .

<sup>(</sup>۲) (من قصة وراء القبر) ص ۱۳

<sup>(</sup>٣) مجلة المعرفة – دمشق ، العدد ٢٧ مايو ١٩٦٤ م،والتعليق للفقيدالأستاذ فؤاد الشايب وكان ملما بالآداب. و لم يكن من العرف يومئذ أن يعهد برياسة تحرير كمن لا إلمام له بأدب ولا معرفة له بأدباء.

«حبذا الكتاب ونجواه ، والحرف وشذاه والقلم فى مجراه ومداه و تهاه، والبحر و دره الرهراه ( الصافى ) والولاء متجليا فى سناه، والحلق المعطاء صداحة موسيقاه ، خصبا عجناه ، هطالاً جناه ».

ثم يعرج على ذكرياته في الأمريكتين مسع رجال (العصبة الأندلسية) وغيرهم، ويحسن إلى أولسئك الأيسام « بين رفاق تألفت قلوبهم، وتجندت أرواحهم للدروءات والمكرمات، والذودعن أم اللغات في دنيا غريبة اللغات والعادات، فكانوا أحنى ضلوعا على الحرف العربي من المرضعات، وأوفى بالضاد من شيوخها السادات، وأكلف بالفصحي من صوفى بالعبادات، وأغضب للغة القرآن من مضرى في حومة المساجلات وعكاظ المفاحرات».

وتمضى الرحلة فى بلدان أمريكا الشهالية والحنوبية حيث العرب المغتربون قد أقاموا للفصحى في كل بلدة ناديا وسوقا وجريدة وعجلة ، فيستعيد ذكرى المحالس الحافلات بالأدباء والشعراء ، ومهرجانا أقاموه للمتنى فيقول :

« ولنعرج على شيخنا المتنبى فى ذكراه الألفية ، ولنشنف آذاننا بسماع شعراء العصبة الأندلسية ، ولقد أصغينا إلَيْهم فرأيناهم

أمراء ينشدون فى حضرة المتنبى صاحب الحلالة الملكية ، كما كان أبو الطيب ينشر درره فى ديوان سيف الدولة الحمدانية ، ويقهر خصومه وحساده بالأبيات الحلية العصبية ويؤجج فى صدورهم نيرانا جهنمية ».

ولم تكن ذكرى المتنبى فى سان باولو حفلة ولامهرجانا ، بل رواقا باذخا رتلنا فيه صلاة وقدمناه قربا ، وقرآنا ، وركعنا خشعا فى محراب الفصحى شيوخا وشبانا، وبزغت العربية فى صدورنا نوراً وإيمانا ، وفصاحة وبيانا . . وختم رحلته قائلا لمخاطبه : « واكم لعبقر شاعرا ولآى البيان ناثرا ، وللإخوان إصدرا عامرا ، وللفضل محرا زاخر » .

شعرت أن الكاتب يغرف من قلبه الطافح بأنبل العواطف ، وأن لغته الساجعة طاوعته بل سابقته إلى همذا الغرف ، وأنت حين تكون حيال أدب مطبوع لا تسأل عن شكله ، فليكن شعرا أو سععا أو مرسلا ، حسبك من قوة الطبع وعدوى الانفعال و التأثر .

ثم عدت إلى نفسى أتساءل: ( ألا يمكن أن يكون الأستاذ نظير قد احتفل فى هذه الرسالة بأناقة الأسلوب لأنه قدر أنها للنشر، ولولا ذلك لكان تعبير ها عن طبعه فى الصدق

والبعد عن التكلف ، . . ولم يطل بى الفكر إذ ذكرت أن عندى رسالة شخصية منه كتبها إلى فى ٢٠ / ٧ / ١٩٦٣ فاستخرجتها أقرؤها، فإذا هى وما تقدم من ينبوع واحد، وهذه فقرة منها لا أحتشم من ذكرها :

وعلينا أن نراعى ما بين طبيعتى الموضوعين من تفاوت ، فهذه رسالة شخصية ، وتلك رسالة أدبية تزخر بالمواقف والعواطف ولكنهما سقيتا عاء واحد .

قلت إن تعليق رئيس التحريركان سلبيا، ولكل عصر شعار ات خرافية تشيع حتى

ليتعبد بها كثير من الناس ، ومن هذه الحرافات تعابير: القديم والحديث، والسجع الثقيل والشعر الحر وغيره ، والعمودى والحليلي ، والرؤى الرمزية ، ومن ذلك قولهم : أسلوب عنى عليه الزمان، وتصاوير الحيل الصاعد والمتحرر . . . إنها شعارات العبودية والانجرار على الذيول يلوكها الحليون من العلم والأناة والتفكير ، وربما تجرف أحياناً من تخطى المراهقة فى الأدب أو السياسة أو الغوغائية ، وقد جرفت فيدن جرفت صاحب التعليق حين قال :

«لولا أنه نظير زيتون ، ولولا حبه العظيم لعربيته وعروبته لقلنا إنه أسلوب عنى عليه الزمان وخلفته وراءها الركبان » .

كان منتظرا بعد هذا التعليق أن يثور جدال كالذى ثار بين الأمير شكيب، والأستاذ «محمد كرد على»رحمهما الله، ولا شكف أنه من آثار حملات «كردعلى»على السجع في نفوس الشباب حينئذ وصاحب التعليق منهم، ولعله طمع في شيء من مثل ذلك الحدال لمحلته، لكن شيئا لم يقع، إذ فات المعلق أن الأمر محتلف من وجهين:

<sup>(</sup>١) العدد السابق.

الأول أن الأستاذ نظير مطمئن إلى أدبه الشهير المكين فلم يعبأ بالتعايق ، والثانى أن القراء سعرهم البيان الحميل المطبوع فنسوا ما كان قال رئيس التحرير .

كان آخر ساجع فى الشام ظاهرة أدبية فلاة فى الربع الثالث من هذا القرن .

سعيد الأفغانى عضو المجمع المراسل من سورية



[ عن مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مع بعض التشذيب ٣٣ ـ ٢٠٧ ]

<sup>(</sup>۱) ولد الفقيد الأستاذ نظير زيتون في حمص ( الشام ) سنة ١٨٩٦ م ، وفيها تلقي علومه الأولية ، وفي سنة ١٩١٤ م أول الحرب العالمية الأولى رحل إلى (سان ياولو) في البر ازيل مهاجراً يطلب العمل والعيش فيها ، فعالج أبواباً من التجارة فلم تفتح له ، فعدل عنها إلى ميوله الأدبية واللغوية ، وقد وجد في مقاومة الحديد حافزاً يشجعها وبواعث تنشطها ، فانصر ف إلى دراسة اللغتين البر تغالمية والاسبانية عاملا على التبحر في آداب العربية وعلومها ، ولم يمض بضع سنوات حتى أصبح واحداً من ألمع قادة الحركة الفكرية العربية في أمريكا الجنوبية . واشترك مع غيره من أدباء المهاجر في حل رسالة الفكر العربي إليه ،كما اشترك معهم بنثره البليغ وبيانه المشرق في قيام (الحركة الأدبية في المهاجر) ، وقد أسندت إليه سنة ١٩٧٦ رياسة تحرير جريدة ( في لبنان ) ، وظل يشرف عليها حتى سنة ١٩٩١ . كان الفقيد خطيب ( النادى الحممي ) في ( سان باولو ) وركناً من أركان ( المصبة الأندلسية ) ، وقد أسهم في تحرير مجلها الرفيعة ، فلمع اسمه في مختلف جاليات بالحاج و وأرجاء البلاد العربية .نشر كثيراً من المقالات الأدبية والدراسات الاجهاعية في مختلف المجلات والصحف العربية ، وقد جمع بعضها في كتب طبعت ، وظل أكثرها ينتظر من يجمعها لتم فائدتها . ثم حمله الحنين إلى الوطن إلى سورية ( في عهد وحدم بعضها في كتب طبعت، وظل أكثرها ينتظر من يجمعها لتم فائدتها . ثم حمله الحنين إلى الوطن إلى سورية ( في عهد السورية وسام الاستحقاق السوري . أقام في بلدته ( حمس ) إلى أن وافته المنية عسمر ) ، فلق من مواطنيه كل تقدير لأدبه الرفيع وجهوده البالغة في خدمة القضية العربية ، ومنحته الحكومة السورية وسام الاستحقاق السوري . أقام في بلدته ( حمس ) إلى أن وافته المنية مسلح السبت في ۲۶ / ۷ / ۱۹۲۷ .

# اللغة لعربية ووسائل لإعلام أترجمة أم عدوى لغوية ؟ لاكترابهم لسامرائي

لَعَلَ

القسمارىء ستأخسنه طبرة من العجب أن أستعبر كلمة (العدوى)

من بيئة الأعراض والأدواء فأجتلبها اجتلاباً إلى حيز واضيع في علم « اللسانيات» . غير أنى قد استجزت لنفسي هذه الكلمة فتوسعت في دلالها توسعاً لايحمل الضيم عليها ولا يفسدها على نحو ما يعرض للكثير من الكلم في هذه الأيام محجة التعلور وبذريعة أن العصر يفرض علينا من الحديد أفانين شيى .

أريد بـ « العدوى » ما ألحقته الترجمة

بالعربية أمن ( ضير ) وقلد حفلت العربية المعاصرة أبا أغاط كثيرة من « الصياغة » « Tournure » ومن غيرها مما يدخل فى أساليب التعبير (١) . ولقد كنت قد أشرت إلى ذلك فى موضوع أعددته لمؤتمر المستشرقين العالمي الذي انعقد في باريس (تموز ١٩٧٣) . والموضوع مهم يتصل بالعربية وسلامتها كما يتصل بعلم « اللسانيات » من حيث أن أنماطاً لغوية خاصة بلغة غربية فرنسية ثم إنكليزية قد وجدت السبيل إلى هذه العربية فبدت عربية جديدة وسمت بسمات من «التغريب»

<sup>(</sup>١) قد يخطر في أذهان الدارسين مايقابل هذه المواد المستعارة في اللغات الغربية (أخص منها الفرنسية و الانكليزية) وهو ماتفرضه العربية هذه اللغات من الكلم والمصطلح والأساليب . وهذا موضوع تاريخي كتب فيه الغربيون فأشاروا إلى الدخيل العربي في الفرنسية والانجليزية والأسبانية وغيرها من اللغات وصنفت في ذلك مصنفات معروفة . وقد تجاوز الأمر هذا الدخيل فكان نمطا جديدا من الفرنسية التي يحررها العرب من التونسيين والجزائريين والمغاربة . وهذه من الأنماط الظاهرة التي وقف عليها عليه اللغة واللسانيات من الفرنسيين .

انظر مقال الآنسة زهرة رباحى بالفرنسية والمرسوم به اللغة الفرنسية كما تتكلمها «الإطارات التونسية» (في المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية عدد ١٣ مارس ١٩٦٨ ص ١ – ٢٤). وقد آثرت أن أثبت كلمة «الإطارات» لأ شير إلى أن التوانسة وغيرهم من الإفريقيين قد استعاروا كلمة (cadre) : الفرنسية واستعملوها مجازاً استعمال الفرنسية لحا على غير الحقيقة .

ومن غير شك أن الإنكليزية المستعملة لدى غير الإنجليز قد عرض لها من الجديد والدخيل ما أحالها إلى إنكليزية أخرى .

( بالغين المعجمة ) ولا أقول « التعريب » فقد انجه هذا المصطلح الأخير وجهة جديدة تختلف كل الاختلاف عن « التعريب » الذي عرفته العربية في عصورسلفت . إن «التعريب» في اصطلاح أهل عصرنا هذا يمنى الترجمة والنقل من لغة إلى أخرى .

وإذا كنا نترجم عن اللغات الغربية ولا سيا الإنكليزية والفرنسية فن المعلوم أن طائفة كبيرة من هؤلاء المترجمين النقلة يحدثون جديداً غريباً يضاف إلى العربية الحديدة . وليس من حرج على أن أستعير عبارة أهل العلوم في عصرنا فأقول : إن كيان العربية لايقبل في أغلب الأحايين هذا كيان العربية لايقبل في أغلب الأحايين هذا الحسم الغريب الذي أريد له أن يزرع فيه فيجد له مكاناً . لقد شاه هذا الحسم وساء مغرساً ولمكننا قد ألفنا هذه اللغة بيعيجرها وبيجرها كما قيل :

لا أريد أن أحجر على المعربين فأذهب إلى شيء من « قل ولا تقل » وذلك لأنى موقن أن العربية واسعة وأن كثير آ بما أشير إليه أنه ليس من كلام العرب كان من كلامهم بل من كلام الصفوة أهل الفصاحة واللسن . وهل في طوقنا أن نذهب إلى القول إن العرب لم تقل كذا وكذا ونحن لم نملك الكثير من كلام العرب ؟ وأن القليل الذي بين أيدينا لم نحط به علماً ؟ وإنى لأذكر أحداً من هؤلاء الذين به في الحماءة وليس إن كلمة « بعض » تدل على الحماءة وليس

على «الواحد» وهو يرد بذلك على الأستاذ الدكتور مصطنى جواد — رحمه الله — ، أقول : لقد فات هذا الأستاذ الفاضل أن كلمة «بعض» تدل على الجماعة وعلى الواحد وهي كذلك في لغة التنزيل في آيات عدة . فإذا كنا لم نحط إحاطة كافية بأشهر كتاب من كتب العربية الحليلة وهو كتاب الله — جل وعلا — فكيف يتأتى لنا أن نقول هذه المقولة: فنذهب إلى أن العرب لم تقل كذا وكذا ؟

أعود فأثبت أنى لا أومن بهذا المنهج ، وأن هذه « المعيارية » شيء عرفه المتقدمونوقالوا به ، ولكنهم لم يستطيعوا أن يثبتوا عليه ، فقد تجاوزتهم اللغة إلى أشياء كثيرة .

ألم يكن المكثير من مسألة « عمود الشعر » والخروج عليه شيئاً يقدح بهذه المعيارية الخيالية ؟

ولابد من عودة إلى « الترجمة وآفاتها » لأشير إلى أن المتقدمين أحسوا بعسرها، وأنها مشكلة ليس لنا أن نصل فيها إلى سمت المحجة وقصد السبيل كما يقول الحاحظ. لقد فطن الحاحظ إلى أن الترجمة مطلب عسير وأن ليس في طوق المترجم أن يأتى بالعلم لما يمكن أن تنال لغة من لغة أخرى ، فقال في صفة هذا المترجم:

( ومتى وجدناه أيضاً قد تكلم بلسانين ، علمنا أنه قد أدخل الضيم عليهما ، لأن كل واحدة من اللغتين تجذب الأخرى ، وتأخذ

منها ، وتعترض عليها ، وكيف يكون تمكن اللسان منهما مجتمعتين فيه كتمكنه إذا انفرد بالواحدة وإنما له قوة واحدة ، فإن تكلم بلغة واحدة استفرغت تلك القوة عليهما «٢٥).

وهذا يعنى أن الترجمة عمل صعب ، وأن صاحب الترجمة لابد أن يكون ذا علم واف باللغتين وإلى هذا أشار الحاحظ فقال في صفة المترجم : « أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها، حتى يكون فيهما سواء وغاية »(٢).

وهذا النمط من التراحمة فريد لا نعرفه إلا في فثة قليلة من أهل العلم . ولعل الحاحظ كان يقصد إلى هؤلاء في كلامه على القصاص حين قال :

« ومن القصاص موسى بن سيّار الأسوارى ، وكان من أعاجيب الزمان ، كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية ، وكان بجلس فى مجلسه المشهور به ، فتقعد العرب عن يمينه ، والفرس عن يساره ، فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية ، ثم يحول وجهه الى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية ، فلايدرى بأى لسان هو أبين . واللغتان إذا التقتا فى اللسان الواحد

أدخل كل واحدة منهما الضم على صاحبتها إلا ماذكرنا<sup>(۲۲)</sup>».

ولقد أشار ابن خلدون فى «المقدمة» إلى معايب الترجمة وماتؤول إليه ، وإنها تؤدى إلى شيء غير مقبول فى اللغة فقال : « لأن البعد عن اللسان إنما هو مخالطة العجمة فن خالط العجم أكثر كانت لغته عن ذلك اللسان الأصلى أبعد » .

وامتحن المحدثون بأمر الترجمة امتحاناً شاقاً حتى ذهب أهل العلم والنصفة من الإيطاليين إلى القول: «إن المترجم خائن » (Traduttor tradittore) . وما أظن هؤلاء ذهبوا إلى هذا التماساً للسجع والمشاكلة على نحو ماقيل عن الصاحب بن عباد أنه خاطب قاضياً عدينة «قم» فبدأ الكلام بقوله: «أبها القاضى بقم فلم بجد مايتم به هذا الحطاب إلا بقوله: «قم» .

أقول: لم يكن شيء من هذا دفع أهل الفصاحة من الإيطاليين أن يذهبو إلى أن « المترجم خائن » والترجمة خيانــة ، ولكنهم خبروا من أمرها عسراً أدركوا أن النقل يجور على اللغتين أيما جور .

 <sup>(</sup>١) الجاحظ : الحيوان ١ - ٢٦

<sup>(</sup>٣) المعندر السابق.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ : الييان ١ - ٣٩٨

<sup>( ؛ )</sup> ابن خلدون : المقدمة مس ٨٥٥

ولو أدرك الكاتب أن فى العربية مايغنيه عن هذه الرطانة لاهتدى إلى أن الأداة «من» الحارة تفيد التبعيض فكان عليه أن يقول:

« إن العقيد الشاذلى من أكبر العسكريين » وأعيد لأذكر أن هذا ليس من باب « قل ولاتقل » ولامن باب « التحجير » فاللغة واسعة ولكن ذلك يشير إلى التداخل اللغوى الذي جاءت به الترجمة فأساءت إلى بناء اللغة وكيانها ثم إنى لأذهب إلى أن التصحيح تفرضه علينا معايير جمالية مما لندعوه بالمصطلح المعرب « الاستطيقا » الذي أشار إليه النقدة والفلاسفة المتقدمون (٢)

ألا ترى أن استعمال «من» الحارة هو أرشق عبارة وأخف الفظآ وأهدى سبيلاً ؟

وإذا جننا إلى اللفظ الحديد فى دلالته لرأينا نماذج جاءبها المترجم جاهلا لمعنى الكلمة الأجنبية أم غيرجاهل . ومن هذه قولهم : «المعطيات» (٣٠٠).

ولعلى يحاجة أن أتوسع فى الكلام على هذا الحديد الذى لم يستقر المعربون على دلالته استقراراً يوحى أنه مادة عربية . إن «المعطيات» جمع مؤنث للمفرد «معطى» وهو اسم المفعول من «أعطى» الرباعى . وقد جمعه المترجم الناقل لأنه قد خيسل إليه أنه يؤدى الكلمة الفرنسية (Les données) عموع ، فكان المترجم على حق فى عموع ، فكان المترجم على حق فى أخذ المقابل العربى اسها مفعولا مؤنثا عجموعاً . وهكذا نشأت كلمة جديدة شاعت شيوعاً عجيبا فى كتابات أهل هذا العصر من يعرف مهم اللغة الفرنسية ومن بجهلها .

قد تقول: وهل من بأس أو ضير في هذا الحديد الوافد ؟ وأجيب عن هذا السؤال بأن الكلمة الحديدة يستعملها جمهرة من الناس ولايدركون دلالتها وقد تسأل أحدهم عنها فيجيب «إنها أفكار»، وهل تكون

<sup>(</sup>١) مجلة الوطن العربي (السنة الثانية ، العدد ١٠٠ مس ١٣)

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الألفاظ للفارابي ( ط . الكاثوليكية ) .

<sup>(</sup>٣) فقه اللغة المقارن إبراهيم السامرائي ( بحث تعابير أوربية في العربية ) ﴿

«الأفكار » في عموميتها « معطيات » ؟ وبحيب آخر فيذهب إلى أنها « إمحاءات » أو « مقترحات » أو أشياء أخرى .

والكلمة الفرنسية في « المعجم الفرنسي » وفي استعمال الكتاب من أهل الاختصاصات وغير هم تعني « النقاط التي لاتناقش ولايتنازع فما » فهل ترانا بلغنا المراد في « المعطيات » ؟ .

وقد أدرك اللغويون المحدثون هذه الناحية فكتبوا فيها مصنفات أشاروا فيها إلى الصعاب التي تعترض سسبيل المترجم وماينتج عن هسمذه المهمة من الدخيل والمسخ والنسخ والتحريف والترجمة الحرفية وآفات أخرى .

ومن هؤلاء اللغويين الذين شغلوا بمسألة « تداخل اللغات » العالم اللغوى « يورييل فاينرايش » (Uriel Weinreich) ، فقد صنف كتاباً فى الموضوع نفسه و سيم بر اتصال اللغات » (Languages in Contact) (١) وقد نبه هذا العالم إلى ملاحظة مايعرض لأية لغة من معايب حين ينقل إليها شيء من لغة أخرى .

ومن الجملير بالذكر أن من يضطر إلىأن يعرب بلغةغير لغته الأصياة وهو لايجيد

اللغة الأخرى إجادته للغته ، أوقل إنه لايعرب باللغة المكتسبة إعرابه بلغته الأولى إن هذا النفر من غير شك ليضيف إلى اللغة الأجنبية التي يحمل عليها إضافات غير محمودة تنال من جوهرها فضلا عن بهائها وجمالها . ومن هنا نشأت إنكليزية المستعمرات أو ماوراء البحار كما نشأت فرنسية إفريقية أو فرنسية أخرى . ومثل هذا يعرض للغات كافة فليس بدعاً أن تكون لناعربية جديدة فيها مما يتصل بالنحو وبناء الحملة وما يتصل بالصرف والأبنية ثم مايتصل بالأصوات والدلالة شيء جديد قد يكون عجبا في بعض الأحايين .

ولقد أشار إلى التحريف والعبوب التى نلحق أسلوب المترجم وهو ينقل إلى لغة أخرى المسيو «جان بول فييي » (Jean Paul Vinay) في بحث له ضمه كتاب يشتمل على بحوث أخرى (٢٠) . وقد جاء بشرواهد عدة تشمير إلى ما عرض للمترجم من صعاب جنبته سواء السبيل .

ومن المفيد أن أشير إلى شاهد اقتطعته من دراسة فى الترجمة (٣) للسيد صالح الفرماوى التونسية وهو يشير إلى الفرنسية التونسية وتأثيرها فى العربية نقلا وترجمة .

<sup>( )</sup> من منشورات الحلقة اللنوية لمدينة نيويورك ( Languistic circle of New york ) ( وطبع طبعة زيد فيها في مدينة لاهاى سنة ١٩٣٢

<sup>(</sup>Encyclopédie de Pléide) في سلسلة دائرة معارف بلياد (Le Langage) ورسم الكتاب ب

<sup>(</sup>٣) من بحث للأستاذ صالح الفرماوي موسوم بـ « الترجمة من حيث عامل هام من عوامل العدوي اللغوية»

يقول الفرنسي : (Je n'ai plus faim) يعرفها العربى في الشهالي الإفريقي والعربي فى المشرق فيتأثر بها وهو يدرج فى كلامه الشفوى أو قل : وهو يكتب فيقول :

« لم يعد عندى جوع » .

وهذه ترجمة حرفية ، ولو قال : شمسبعت لكان أوفى لعربيته . ومن المعلوم أن للشعوب طرائق خاصة في الإعراب عن المعانى والأعراض فقد يكتني الشرقى المسلم في هذه الحالة بقوله : الحمد لله، بعد الانتهاء من تنساول الطعام ؛ كناية عن اكتفائه وشبعه .

غىر أن قول القائل : لم يعد عندى جوع تشبه . ما نسمعه في ديار المشرق العربي من قولهم : « عندی جنوع » وهذا نظر قول· التونسي : لم يعد عندي جزع وهو فرق مابين الإثبات والنني . ولا أشك في أن تكــون هـــذه العبـــارة المشرقية وهو ترجمة حرفية سمجة . قل جاءتنا ترجمة حرفية لاستعمال إنكليزى ثم فرنسي .

و من المفهد أن آخذ شيئاً من تجربة تونسية أشار إلها الأستاذ صالح القرمادي في البحث النَّدي نوهنا به قبل قليل .

جاء في البحث المشار إليه : « ومثل ذلك يقال في المثالين التاليين وقد اخترناهما من نصوص قمنا بترجمتها شخصياً:

١ ــ النص الفرنسي :

( Je Préfère la montagne à la mer).

الترجمات العربية :

١ ــ أفضل الحبل على البحر ترجمة حرفية .

٢ ـ الحيل عندى أفضل من البحر . و هو تحوير أو تكييف .

٣ ــ وللجبل خبر لى من البحر وأبقى . وهو تعديل منسوج على منوال الأسلوب القرآني .

٢ \_ النص الفرنسي (١): ( Le gros rouge qui détache ).

الترجمات العربية :

١ ـ الأحمر الغليظ الذي يفصل .

٢ ــ الحمر الحمراء المبتذلة التي لاتبقع الثياب بل يبقع رأس صاحبها إلى حيث

<sup>(</sup>١) قارن بين مختلف كيفيات أداء نفس المعنى وهو الصراع في اللغات الآتية :

مثلاً في العربية الفصيحة : برأسي ألم . وفي العربية التونسية : رأحي يوجع في .

<sup>(</sup>Ihave a headache) و في الفرنسية : (J'ai mal à la tête) . و في الانكمليزية : وفي الأسهانية : (me duele la Cabeza) . وفي الأسهانية :

لاندرى وهذه ترجمة فيها شيء من التكلف والإفراط فى التحليل لا محالة . إلا أنها تدل على توفق المترجم مبدئياً إلى العثور على مرادف غربى للتورية الفرنسية الموحى بها فى عبارة (detache) المقلوب عن (tache) ، وهذا المرادف هو بقيع وأبقيعُ .

ولئن كانت هذه الإمكانيات المتعددة في نوع درجات الترجمة من لغة إلى أخرى ناتجة عن اختلاف الثقافات في العالم فإن مردها الأساسي من حيث علم الألسنة إلى أن كل لغة يصنف أصحابها التجربة البشرية تصنيفاً خاصاً ، كما ذهب إلى ذلك العالم الألسني الفرنسي « اندرى مارتيني » الألسني الفرنسي « اندرى مارتيني » (André Martinet)

وقد تأثرت اللغة الإعلامية الممثلة بالإعلان المذاع ، ومايكتب فى اللوحات أو قطع القماش أو فى الجدران مما يراد به الإعلان والدعوة لشيء من الأشياء .

ومن هذا ماسمعت من إحدى الإذاعات العربية أن المذيع يتلو جملة هي :

« آخر صيحة فى عالم الساعات » وهو يقابل فى عبارته ما تذيعه الإذاعة نفسها فى اللغة الفرنسية وهيى :

(Dernier cri dans le mondé des montres) وإذا عرفا أن هذه اللغة الحديدة تجاوزت حدودها فليست هي مقصورة على اللغة السائرة الدارجة مما يدخل في الإعلان

والتجارة والحبر السياسي والفائدة الاقتصادية مإنما وجدت سبيلها إلى لغة الحد في المادة الأدبية وسائر ألوان النشاط الفكرى . وحسبك أن تعلم أن عبارة :

الأكثرية الساحقة :

La majorité écrasante

قد وردت فی فتوی دینیة لأحد العلماء والأعلام من المراجع الدینیة . و هذا یعنی أن اللغة المترجمة مما ندعوه بر المولد الحدید » قد شاع شیوعاً تاماً حتی خیل لکثیر من الناس أنه مادة عربیة . ومن أجل ذلك استعمله هؤلاء المفكرون الكبار من غیر أن یشعروا أنه مولد جدید لا تعرفه العربیة الفصیحة . ولم یتساءل هؤلاء كیف توصف «الأكثریة » بـ «الساحقة » ؟ كیف توصف «الأكثریة » بـ «الساحقة » ؟ ومن أولئك الذین تسحقهم الأكثریة ؟ وأكبر الظن أن هؤلاء لم یخطر فی أذهانهم و أكبر الظن أن هؤلاء لم یخطر فی أذهانهم یقوم علی المجلس النیابی الذی تكمه نظام یقوم علی المجلس النیابی الذی تكه ن فیه « وأقلیة » . « وأقلیة » .

ومن المفيد أن أقف على هذه الأبنية المحتومة بياء النسبة مع تاء التأنيث . لقد وجدوا أن الكلمة الأجنبية مؤنثة (Majorité) فكيف يكون المقابل العربي مساوياً في التأنيث للكلمة الأعجمية ، فلم يكن مهم إلا أن يفزعوا إلى هذه الصيغة المنسوبة المؤنثة .

<sup>(</sup>١) بحث الاستاد ضالح القرمادي الذي أشرنا إليه . وهوز غيرَ منشور ولكنه أغد ليلتي بندوة علمية .

وقد شاعت فى الحقبة الأخبرة ألفاظ منسوبة ثقيلة مشل المدة « الأصغرية » والاتفاقيمة « البرامج التنموية » و البرامج التنموية » والاتفاقية « النووية » .

وشيوع هذه الألفاظ المنسوبة دليل على غياب الشعور بالفصاحة والقرب من العجمة ذلك أن هؤلاء المعربين لم يشعروا أن أسلوب الإضافة يؤدى ما تؤديه هذه النعوت المنسوبة الثقيلة . ألا ترى أن قولنا : اتفاقية التسوية أو التصفية ، ورامج التنمية أخف لفظا وأرشق عبارة من الاتفاقية النووية أو التصفوية .

لقد اضطر المعربون أفى مطلع أهذا القر ف القر في القر في المتعملوا هذا الأسلوب في قولهم : الأنظمة التربوية وعلم النفس التربوي .

ولعل هذا قد كان بسبب من الترجمة الحرفية المقينة . أما المدة « الأصغرية » فتلك طامة « كبرى » وهى إن دلت على شيء فإنما دلالتها عجمة مستحكمة ، فقد جهل الناطقون بالعربية أن الصفة « الصغرى » التي تترشح للتفضيل أحياناً تغنى عن هذه « الأصغرية» القبيحة .

ومن هذه الأساليب الحديدة قولهم في العربية :

« لتغطية حاجاتنا » وهذا ليس من العربية فى شيء بل هو ترجمة حرفية للعبارة الفرنسية

(Pour la couverture de nos besoins).

ولقد شاعت هذه « التغطية » حتى صارت شيئاً لابد أن تجد في كثير مما يكتب في الصحف .

يقال مثلا: «لقد كلف فلان بتغطية وقائع الموتمر» ويريدون ضبط الوقائع والإخبار عنها ولو أن احداً كان قد سمع هذه العبارة قبل مايقر ب من ربع قرن لفهم عكس ما يراد فهمه منها في هذه الآيام. أن «تغطية» الشيء في العربية تعنى حجبه وإخفاءه فكيف كان العكس في لغة عصرنا هذا ؟ هذا ما لا نريده لهذه العربية مع إقرارنا بالحاجة إلى تطويرها وتطويعها لحاقاً ما عناد الأمم الأخرى .

ولعل أقطار الشهالى الإفريقى قد عرفت من أمثلة هذه الرطانة شيئاً كثيراً نلمحه في أسهاء المتاجر والمقاهى وغيرها من المحلات العامة . أنك تقرأ مثلا في واجهة إحدى المقاهى في مدينة الحزائر :

مقهى النهاية، وهو من غير شك ترجمة لاسم مقهى بالفرنسية هو : ( Café Terminus ) .

والاسم بالفرنسية يعنى «النهاية» أى نهاية الشارع أو نهاية الحط الذى ينتهى إليه القطار أو الحافلة .

غير أن ترجمة الكلمة الفرنسية (Terminus) إلى تحلمة (النهاية) بالعربية ذات إيحاءات مفزعة لانحسها في الكلمة الفرنسية .

وقد يتسمح غير المعنيين باللغة والكتابة الأدبية والعلمية من التجار والصناع وأصحاب المصالح العامة بالمادة اللغوية فيينحون لأنفسهم ما لا يتقبله أهل الحد والعلم , ومن ذلك ما وجدته في بحث الأستاذ جان بول فيني (١) (J.P. Vinay) الذي أشرنا إليه من أنه وجد في «كندا » الفرنسية إعلاناً يدعو الناس إلى التوفير والادخار فيعمر عن « الادخار » بأنه :

(Passe Port pour une meilleur vie) .

وهو ترجمة للنص الانكليزى :

( Passport to better Living ).

وقد يتجاوز هذا الدحيل مسألة الألفاظ والتعابير إلى الأصوات والأبنية وشيئاً من النحو كما سنتبين :

#### إلتداخل الصوتى:

من غير شك أن الأصوات العربية تفتقر إلى أصوات لانجدها في عدتها كالأصوات اللاتينية : (V.P.G.) . ولقد المتحن المتقدمون بهذه المواد فاحتاروا لها الفاء له (P) والواو (V) والغين له (C) ولكنهم لم يثبتوا على هذا المتعارف المشهور . وكان الحق أن يكون في العربية القديمة وكان الحق أن يكون في العربية القديمة التي وصلت إلينا في مواد الشعر الحاهلي ولغة التنزيل العزيز والتي خلت من

هذه الأصوات ، هذه الأصوات المشار البها ذلك أنها أصوات عرفتها اللغات السامية الأخرى . ومن غير شك أن اللهجات العربية القديمة قد عرفتها أيضا ولكن الفصيحة المشهورة قد تجاهلها .

لا أريد أن أدخل في علم الأصوات التاريخي للعربية ولكني أستدرك فأقول إن العربية المعاصرة قد امتحنت بهذه الأصوات وهي تنقل المكلم الأعجمي أذكر أني عرفت الشاعر الفرنسي (Victor Hugo) وأنا صغير قد تجاوزت مرحلة الدراسة الابتدائية في كتابه الشهير « البؤساء » ، فعرفت أن هذا الشاعر المكبر قد عرفه قراء العربية الذين لا يعرفون الفرنسية بأسهاء عدة هي :

« هيجو ، هيكو ، هوجو ، هوكو ، هوغو ، هيغو » ومن المعلوم أن ليس بين هذه الكلم شيء يفصح عن النطق الفرنسي . أما (Victor) فكان بالفاء . وليس « الفاء » نظير الصوت (٧) وأهل الأصوات يعرفون هذه الحقيقة الأولية . وقد نتجاوز هذا القدر من الأصوات الساكمة هذه (Consonnes) إلى الأصوات الصائمة أو المصوتة ولا أقول « العلة » (٢) ويدخل في هذا ماندعوه في العربية بر«الحركات».

<sup>(</sup>١) المرجع المذكور آنفاً (سلسلة دائرة مِعارف بلياد ) .

<sup>(</sup>٢) أقول : إن مصطلح العلة مصطلح لايني بالحقائق العلمية للأصوات اللينة «أصوات الملد مع الحركات» وذلك لأن هذا المصطلح لا يتكفل بحقيقة، هذه الأصوات وطبيعها ومادتها وصفاتها وكيف تحدث بل يشير إلى أن هذه الأصوات لاتثبت. فيعرض لها الابدال وهذه «علة » فيها في أنها لاتساوى الأصوات الأخرى التي نسبوا اليها السبعة والسلامة .

ولنأخذ مثالا على ذلك نطق العلم المشهور الفرنسي « الحبرال ديغول » نسمع العربي ولا سيا في الشهالي الأفريقي ينطق هذا العلم المشهور وهو يعقب صوبت الدال (d) ب (e) وهي حركة وسطية نصف منغلقة وبالصوت (g) وهو صوت في أقصى الحنك شديد مجهور فرنسي لانعرفه في العربية الفصيحة وإن كنا نباشره في اللهجات العامية الدارجة .

وقد يكون هذا محدوداً بالنطق فلا يتجاوز الأمر إلى إحداث شيء مما ندعوه بـ « الفونيم » في علم الأصوات .

ومن التداخل مايتصل بالأبنية الصرفية الحديدة .

لقد شاع فى اللغة المعاصرة ضرب من الله كيب الذى يؤلف أبنية مركبة غريبة ليست من النحت الذى عرفته العربية كقولهم :

« انكلوساسون » و هو من ( Anglo — Saxon )

« افرو آسیوی » و هو من ( Afro — asiatique )

« هندو ــ أوربى » و هو من ( Indo — curopéen )

( الصناعات البتروكيماوية ) وهو من ( Les Industries Pétro - Chimiques ) . وكأن العرب في عصيرنا عامرا هذه الأبنية هواد عربية ، وعن أجل فلك عومليت معاملة الكلم المنحوت فأنت تميل ياغ

النسبة فى آخرها كقولهم : الصناعات البتروكياوية . واللغات الهنسد وأوربيسة وهكذا . .

ولنعرض لشيء آخريتصل بالبناء الحديد في الحملة العربية ، ومن ذلك ما شاع من استعال الكاف التي لا يراد بها التشبيه كأن يقال :

« هو كأستاذ » والمراد : هو من حيث كونه أستاذاً . وهذا من الفرنسية. : (I est comme professeur)

وقد يكون من سوء فهم الدلالة الصحيحة أن تأتى الترجمة أبعد ما تكون عن الأصل ومن أمثلة ذلك الفعل (Connaitre) تترجم غالباً بالفعل « عرف » ولكنه يعنى « عانى » وقاسى و « كابد » في قولهم مثلا :

( M. Nixon a connu toutes les étapes de cette dégradatio).

وكانت الترجمة العربية : « لقد عرف السيد نكسون كل مراخل هذا الانخطاط ».

وليس من مكان للفعل « عرف » في الحملة الفرنسية ذلك أن الفعل الفرنسي (Connaître) يعنى من بين معانيه الكثيرة (eprouver) أي عانى وقاسي وليس « عرف » فإذا ترجمنا الفعل الفرنسي بـ « عرف » لم نحظ بالمعنى المراد .

وَ مَثْلُ هِلَهُ اللَّهِ مَنْدُ رَمْنَ لَيْسُ بَيْعُولِهُ : « أَنْ مُصِر تُمُوفُ أَزْمَةُ اقْتُصَادِيَّةً » والفِّعل

الفرد فی هذه الحملة هو (Connaitre) ولایعنی هذا «عرف » إنما یعنی « المعاناة » « والامتحان » .

#### مثال آخر (١):

Après avoir resisté pied à pied aux requisitions,, qui Lui Parvenaient de la comission d'enquêt du Sénat et du Procureur spécial, épaissisant le trouble autour de lui, il s'est declaré mercred,

#### الترجمة :

وبعد أن صمد تجاه الاستدعاءات التي توجهها إليه لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ والمدعى الحاص والتي تزيد في شدة الحيرة والارتباك حوله أعلن يوم الأربعاء ...

#### قال الأستاذ صالح القرمادي:

« هنا ينبغى الإدلاء بعدة ملاحظات ،
فمن الجدير أولا — وبالضد مما ذكرناه
(كذا) من تداخل إلى حد الآن أن نلاحظ الحجهود الذي قام به المترجم قصد اجتناب العدى والتأثر بالفرنسية . ومن ذلك أنه قال : « لحنة التحقيق التابعة لمحلس الشيوخ ... » ولم يقل لحنة التحقيق لمحلس الشيوخ ( باستعال حرف اللام (ل) مرادفا للحرف ( ولم) الفرنسي » .

واستعمل المترجم : « تزيد فی شدة » مقابلا له (épaissir) . (وهذه الترجمة

هى التوصل إلى المعنى ) بطريقة غير مناشرة .

واستعمل المترجم: « الحيرة والارتباك» مقابلا له (trouble) واستعال لفظتين مبرادفتين موزونتين ومن خصائص اللغة العربية الفصحى القدعة المرموقة (كذا). كما يجدر بنا ثانياً أن نلاحظ ما جاء في هذه الفقرة من تأثر تركيب الحملة العربية ببركيب الحملة الفرنسية من ذلك استعال جملة فرعية زمانية تبتدىء به « بعد أن » قبل الحملة الأصلية التي تبتدىء بالفعل « أعلن » وذلك رغم طول تلك الحملة الزمانية وتشعما لاحتوائها على جملتين فرعيتين وتشعما لاحتوائها على جملتين فرعيتين التي .... والتي ....

وهذا الترتيب إنما هو من خصائص الحملة الفرنسية في الأسلوب الأدبى ، وأما العربية الفصحي القديمة فقد كان الترتيب العادى فيها باستثناء الحمل الزمانية المبدوءة بـ « لما » أن يعكس الإنسان فيأتى بالحملة الأصلية ثم بالحمل الفرعية » .

انتهى كلام السيد صالح القرمادي .

أقول: إن الحملة فى ترتيبها كما ظهرت مرجمة متأثرة من غير شك بالترتيب الفرنسي فى الحملة الفرنسية . غير أن كلام السيد القرمادى فى ترتيب الحملة

<sup>(</sup>١) المثال مأخوذ من بحث الأستاذ صالح القرمادى الذي أشرنا إليه .

العربية الفصيحة وكيف تأتى الحملة الأصلية مبدوءاً بها ثم تأتى الحمل الفرعية غير سديد؛ وذلك لأن الحملة العربية تبدأ بما هو المراد فحيث أريد تعيين الذات بدى؛ بالاسم ، فإن أريد تعيين الحدث بدى؛ بالفعل ، فإن احتيج بيان المكان أو الظرف أو الحار أو الحال الحاصة بدئ بالظرف أو الحار والمحرور أو نحو هذا . قال تعالى : « إياك نعبد وإياك نستعين » وقد يتجاوز التداخل اللغوى فيحمل الضيم على شيء من خصائص النحو القديم ، ومن أمثلة الفصل بين المتضايفين كقول غير العارفين بفصيح العربية :

« سكر تبر عام لحنة التنسيق » وهو من secrétaire général du comité de coordination )

كان الصحيح الفصيح أن يقال جرياً على سنن العربية: « سكرتير لجنة التنسيق العام » أو « السكرتير العام للجنة التنسيق » يغير أن التأثر بالأسلوب الأجنبي جراً المترجم إلى اتباع ما لا يجوز في العربية: ومثل هذا مسألة العطف على المضاف قبل المضاف إليه كأن يقال:

دراسة لغة وأدب العرب ......

: وهذا يقابل في الفرنسية Etude /de/ la /langue /et/ de /la littérature des Arabes

وكان الصحيح الفصيح أن يقال : دراسة لغة العرب وأدبهم .

#### خاتمة:

هذه نماذج جد يسيرة كشفت عن أن العربية المعاصرة يتعاورها الدخيل والغريب حتى أحالها إلى شيء جديد . وهذه المظاهر تلقاها في أنماط شتى من هذه اللغة فليست هي خاصة بـ « لغة الصحافة » بل تجاوزتها إلى لغة الصفوة من أهل الجد والعلم . ولا تعدم أن تجد في لغة أهل الأدب والمعنين بالعلوم اللغوية أشياء كثيرة منها .

ويعد أليس هذا هو « التغريب » ؟ وهل بالغين المعجمة . لا « التعريب » ؟ وهل ترانا أسعد حظاً إن كنا نركن إلى «التعريب» ؟ وهذا التعريب ترجمة ونقل لأساليب غريبة بعضها شر لابد أن نطرحه جانباً ، وبعضه شر لابد منه ، وبين هذا وذاك منافع جمة لابد منه ، وبين هذا وذاك منافع جمة لابد منه الحضارة معاصرة .

أبراهيم السامرائي عضو المجمع المراسل من العراق





فى الساعة الحادية عشرة من صباح الخميس ٣٠ من الأول سنة ١٩٧٨ م) اقام الأول سنة ١٣٩٨ م) اقام المجمع حفلا لاستقبال عضويه الجديدين : الأستاذ محمد عبد الفنى حسن والدكتور حسن على ابراهيم .

عبد الفنى حسن والدكتور حسن على ابراهيم . وفيما يلى ما القى فى الحفل من كلمات :

# \_\_\_\_ كلمـة الافتتاح للدكتـور ابراهيم مدكور رئيس الجمع

سیداتی ، سادتی :

من حسن حظ هذه الدار أنها تغذى كل عام بغذاء جديد ، وفي هذا الغذاء ما يبعث فيها نشاطاً وحياة ، وبمدها بعلم ومعرفة . ونصيبنا هذه المرة ثلاثة من الأعلام ، لم يستطع واحد منهم ، أداء لواجب في الخارج أن يكون معنا ، وهو الدكتور سليان حزين ، ونحن على موعد مع استقباله بعد مؤتمرنا السنوى . ويسعدنا أن نستقبل اليوم شيخيز، من شيوخ الأدب والعلم ، هما الأستاذ محمد عبد الغنى حسن ، والدكتور حسن على إبراهيم .

وأولهما أديب وكاتب ، باحث ومؤلف ، ناثر وشاعر . وينُضَمّ دون نزاع إلى تلك السلسلة الذهبية من كبار الشعراء الذين نعم المجمع بهم ، واعتز بعضويتهم ، أمثال على الحارم ، وعباس العقاد ، وعزيز أباظة ، وعمد مهجة الأثرى .

وثانيهما جراح كبير أولع بالشعر والأدب مند صباه . وستسمعون اليوم إلى شيءًا من

شعره وتقدرون قلمه ونثره : وهو واحد من عمداء الحراحة المعاصرين ولمجمعنا أيضاً ثروة قيمة من كبار الأطباء ، أسسها المرحوم على إبراهيم ، وهو دون نزاع العميد الأول للطب العربي المعاصر وهو والد زميلنا الحديد الذي نستقبله ، «ومن يشابه أبه فما ظلم» . ويلي الدكتور على إبراهيم من أطباء المجمع على حسب الترتيب الزميي على توفيق شوشة ، وعمد شرف ، وأحمد عمار ، ومحمد كامل حسين ، ورمسيس جرجس ، ومحمد أحمد سليان . ويسجل اليوم عن جدارة الدكتور حسن إبراهيم في هذه اللوحة الذهبية .

وباسم المجمع يستقبل الدكتور أحمد الحوفى زميله الأستاذ محمد عبد الغنى حسن، ويأسف أنه لم يستطع أن يتولى ذلك بنفسه ، وتفضل الزميل الأستاذ محمد شوقى أمين فناب عنه. ويستقبل الدكتور أحمد عمار زميله الدكتور حسن إبراهيم.

والكلمة الآن الأستاذ شوقى أمين .

## . • كلمة الدكتور أحمد محمد الحوفي

# في أستقبال الاستساذ

بسم الله الرحمن الرحيم

(1)

إخوتى السادة أعضاء مجمع اللغة العربية :

سادتى :

السلام عليكم ورحمة الله . وبعد .

فقد اشترع المجمع شرعة حميدة أن يقدم أحد أعضائه العضو الحديد المنتخب ، تحية له من ناحية ، وتعريفاً كاملا به من ناحية ثانية .

وكان من قسمى الطيب أن أقدم اليوم الأستاذ محمد عبد الغني حسن .

وإذا كان من حق اللآل أن يزهي يدرة نفيسة يقدمها ، فيصفها في دقة وخبرة وأمانة مشيداً بمزاياها ، مباهياً بنفستها ، واثقاً من صدقه فيا يقول ، مطمئناً إلى أمانته فها يصف فإن من حتى أن أنوه بنجم من نجوم مجتمعنا اللغوى الموقر أقدمه اليوم ، كما جرى العرف منذ إنشاء المجمع على أن يقدم العضو اللاحق عضو سابق .

و إلا فإن الأستاذ محمد عبد الغنى حسن ليس فى حاجة إلى تقديم ، لأنه ينطبق عليه

# محدوبدفني حسن

المثل العربى القديم : لا يجهله إلا من لا يعوف القمر .

عرفته منذ آخر العقد الثالث من هذا القرن، ونحن من طلاب مدرسة ثانوية خاصة اسمها تجهيزية دار العلوم، كانت تعد لدار العلوم وحدها طلابآ يدرسون ما يدرسه طلبة المدارس الثانوية، ويزيدون عليه سعة في اللغة العربية والشريعة الإسلامية، ويحصلون بعد ثلاث سنوات على الكفاءة!، وبعد سنتين على البكالوريا، ثم يلتحقون بالدار، ألا ليت التجهزية تعود، ليتها تعود، ليتها تعود.

اكان الأستاذ محمد عبد الغنى حسن فى السنة الخامسة ، وكنت فى السنة الأولى ، وسمعته يخطب مرات ، ويلتى شعره مرات ، فحر ت به وابتهجت ، ونبتت بيننا مودة منذ ذلك العهد .

ولقد أولاه السادة أعضاء المجمع ثقتهم ، ومنحوه أصواتهم، فلما فاز تحفوا به، وبشوا إليه وهشوا له ، وتهللوا بنجاحه .

والحق أن كثيراً منهم يعرفه باسمه وبانتاجه منذ نصف قرن تماماً ، ولا يستطيلن أحد هذا الزمن، فإن الأستاذ ما الله في عمره ومتعه عزيد من الصحة والنشاط مازال ريان من ماء الشباب ، ومازال متألق الفكر ، فتى القلب ، مشبوب الوجدان ، سخى القلم ، دثر العطاء جم الإنتاج . "

ولعل كثيراً منكم يتذكرون أنه كان يسمى شاعر الأهرام لأن جريدة الأهرام كانت تعنى بنشر قصائده، وتضفى عليه هذا اللقب:

وبشعره وبنثره تألق اسمه في مصر وفي الأمة العربية ، وما زال يتألق .

لهذا أستبيح لنفسى أن أهنئه بثقة المجمع اللغوى ، وهي ثقة عزيزة المنال ، طالما هفت إليها أفئدة ، وطالما علقت بها آمال ، وأن أهنىء المجمع بانضامه عضواً عاملا به ، أهنىء المجمع بانضامه عضواً عاملا به ، راجياً أن يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى بذل جهد مضاعف موصول ينضم إلى جهو دزملائه القدامي والحدد ، لتنمية العربية الفصحي ، والحفاظ عليها ، وتطويرها ، ومسايرتها لركب العلوم والفنون والحضارة والابتكار . وأسارع فأطمئن الإخوة المجمعين إلى أنزميلهم وأدبه المتدفق بكثير من خلال الحير ، والشغف بكثير من خلال الحير ، والشغف بالحقيقة أيا كان مصدرها يفعل هذا كله في قناعة الواجد ، وتجريد يفعل هذا كله في قناعة الواجد ، وتجريد

الحاصد، وأمانه الباحث، وتواضع الزاهد. وإلى لواثق أن مجمعنا الموقر يرحب مده الحلال التي تعطره بالهدوء، وتعمره بالسكينة وتكفل للحق وحدة أن يعلوصوته يستعلن ويستقر.

**(Y)** 

أيها السادة:

أرجو أن تأذنوا لى فى ذكر كلمة موجزة عن حياة الأستاذ محمد عبد الغنى حسن وإنتاجه الأدبى .

١ - ولد الأستاذ بالمنصورة في ١٩٠٧ أغسطس ١٩٠٧ وتخرج في كلية دار العلوم سنة ١٩٣٧، وأوفد في العام نفسه إلى جامعة اكستر بانجلترة لدراسة التربية وعلم النفس ولغتين شرقيتين، وانتظم في دراسة صيفية بجامعتي ثور، وبوانسون الفرنسية وآدامها .

٢ - أما الوظائف التي شغلها فهى التدريس بالمدارس الثانوية وبكلية فكتوريا وبالمعهد العالى للتمثيل وكلية الشرطة ، وعين مديراً للاذاعة المدرسية ، ومفتشاً بالتعليم الثانوى والأجنبي ، ومديراً للنشر والدعاية بدار المعارف ، ومديراً للنشر المعارف ، ومديراً للنشر بالدار القومية .

۳ وأما مؤلفاته فهى كثيرة متنوعة
 تجمعها كتب ومحوث :

(أ) في مجال الدراسة الأدبية له: الشعر العربي في المهجر ، معرض الأدب والتازيخ الإسلامي ، من أمثال العرب، الحطب والمواعظ ، التراجم والسير ، الفلاح في الأدب العربي ، فن الترجمة في الأدب العربي دراسات في الأدب العربي دراسات في الأدب العربي والتاريخ ، بين السطور ، جرانب مضيئة من الشعر العربي ، خسة من شعراء الوطنية ( باشتراك ) .

#### (ب) فى السير والتراجم له :

حياة مى ، عبد الله فكرى حياته وعصره ، أحمد فارس الشدياق ، المقرى صاحب نفح الطيب ، مى أديبة الشرق والعروبة ، ابن الرومى، تراجم عربية ، جرجى زيدان ، الشريف الإدريسي ، الشريف الرضى ، حسن العطار ، ابن سعيد المغربي ، موسى ابن نصير ، أبو مسلم الحراساني ، بطل السند محمد بن القاسم .

#### (ج) تى تحقيق التراث :

حقق الكتب الآتية:

تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضى ، حلبة الفرسان

وشعار الشجعان لابن هذيل الأندلسي، الشيخ محمد عياد الطنطاوى للمستشرق أغناطيوس كرتشكو فسكى .

#### (د) في التاريخ:

العرب صراع خلال العصور ، علم التاريخ عند العرب ، المعاهدات والمهادنات في تاريخ العرب ، تيجان تهادت ، ملامح من المجتمع العربي ، غرائب من الرحلات .

#### ( ه ) في الدراسات الإسلامية :

القرآن بين الحقيقة والمجاز والإعجاز ، الإسلام بن الإنصاف والححود.

#### (و) في الترجمة:

ترجم عن الإنجليزية :

كتاب المرأة والدولة فى فجر الإسلام للباحثة نابية أبوت ، رواية مون فليت مجموعة (أولادنا).

#### (ز) في الشعر .

له عدة دواوين :

من وراء الأفق ، من نبع الحياة ، من وحى النبوة ، ماض من العمر ، سائر على الدرب . (ح) وللأستاذ مناح آخر من النشاط في وفي سنة ١٩٧٧ نال وسام الرواد الأوائل مجلات مصرية وفي مجلات عربية شتى . للمعلمين في عيد العلم .

ولهذا كله عين سنة ١٩٧٧ عضواً مراسلاً أيها السادة : ر.. بـــسى ، وحصل أكرر تهنئتى للأستاذ محمد عبد الغنى حسن سنة ١٩٤٦ على وسام النيـــل من الطبقة مر .... الخامسة ، وحصل سنة ١٩٦٨ على وسام الحمهورية من الطبقة الثالثة ، ونال جائزة الدولة التشجيعية على كتابه فى فن السير والتراجم ( أحمد فارس الشدياق ) سنة ١٩٦٨

عليكم ورحمة الله .

أحمسد الحوفي عضو المجمع

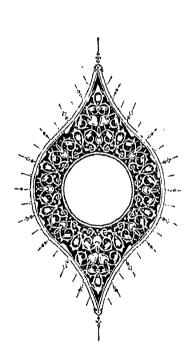

#### • كلمة الأستاذ محمد عبدالفنيحسن في حفل استقباله عضوا بالمجمع حينما صرت بكم في الغالدين

حينًا صرت بكم في الخالدين فأنا آوى إلى ركن ركسين فأرانى فضلكم كيف أكسون راح في التهيام بعض العاشقين ما به من مرکب صعب حرون والأمانى أصبحت وهى شجون واستقرت بي على الشط السفين ث ، ولا بأس بصبر الطائفين ! فليطف في بابها بضع سنين !! عندكم خبر البكرام الشاهدين

عدت من عمری بآلاف السنین لو يسمى الفوز يوماً صفقة كنت في الصفقة خمر الرايحين أنا مذ آوى إلى قمتـــكم قسد تلقيتم جهادى بيسد كل ما فها على الحق أمسن همت بين الشعر والنثر كما فتنتني ( عبقر ) يوماً : . وهل بعد وادي عبقر كان فتـــون؟ وتنقسلت عسلي أعرافسه سادراً ما بين شك ويقين تارة أدنسو ... وطسوراً أرتقى بخيالى فى متاهات الظنسون فحططت الرحسل أفيأ بينكم مسند طرقت الباب من نحوكمو لم بجب صوت، ولا امتدت عين هـكذا قيـل لنا عن شأنكم في لقاء الطامحين الطارقين ...! أيها الأشياخ من علمكم أن تصدوا الأسدعن باب العرين عرب أنتم كرام . . إنمسسا تتحرون الرجال القاصدين ليس في الباب للديكم أمسرب فليسدق البساب مثنى وثسلا 

عند أهــل الرأى خير الآذنين بابكم أعرافكم فى القائلين ليتني أبلسغ من مرضــاتكم كل ما أرجوه من شعر رصين وقفسة إفي طال تفتننــا كيف لوكانت بباب الأربعين؟ سبنة الدهر لدينا اجتمسعت والتقت فينساعظات الواعظين الكراسيُّ التي [نشــغلها لم تزل تشغرٌ من حين لحين فاسسأل المحمم عمن أميَّــه ثم أمسي في سجل الراحلين صور تأتی ، وتمضی صسور ولبانات لنسا ما ینقضس نحسن الظن قُرِ بأيام بقسين ؟ نحن مازلنا شبابا ناهضا رغم ما فى الشيب من عمز العيون!! کل شیء بعدہ سوف ہون

لم يزل يغمرني من حبسه بالذي يعيي لسساني أن يبين وانشى « الحـــوفئ » يحصى دأبى و هو فى الأحكام خبر المنصفين أحسنا ظنهما في ناهـف بجناح هـو صنع المحسنين.. لم يزالا بى فى السمى إلى أن أتانى منكم النصر المبين مضيا يلتمسان الإذن لي وأفاءا بي إلى محسرابسكم في خطا الواثق ذي العزم المكين وهمسا كانا إليسكم سببي وعلى أيديهما اجتزت الحصون فالتقى عزمهمسا في عزمكم إنما الفضل إلى الفضل قرين.. اغفروا لى إن تخطيت إلى لم يضق بي النثر عن تحسديثكم فتخيرت لسمان الشاعرين لم تخنى لغسة النثر . . . ولا عزنى فيها بيسان مستبيز كيف يعيي الشميعر أن يبلغبكم بالذي في النفس من معنى دفين؟ وهنا أحببت أن أطرفكم بالذي فى الشعر من يسر ولين لاتقل إنا تجاوزنا المسدى لاتقل إنا تخطينا السنين ون الله بما فات....فهل لا تقل شيبتنا . . فما شاب الذي يقطع الليل عناقاً للمنون فاذا أعطت قلبسا نابضا

صاحب الكرسيّ قد خلفه الفراغ الضخم من يملسؤه (رفعة) كان لمصر رفعة جمع الفضلين في أعطافه شهدت (أسيوط) منه مولداً كان للتساريخ تاريخاً حسوى ليتني أظفر من كرسسيه ظنكم حوالله حان أخلفه أيها المجمع شكراً ، حينا هكذا الزراع رفقاً بالحني

سلفاً ، أو قلوة للمقتدين كم عروس أتخمت بالخاطبين؟ ومناراً واضحاً للسالكين : شرف العلم ، وخلق العالمين لم تهيئه قصور المترفين بالعصامية قدر المعرقسين بالذي أوليتموني من ظنون بالذي أوليتموني من ظنون فلقد صدة من والله المعسين فينا أكرم المستقبلين وكذا الآباء لطفاً بالبنين . .

帮 称 称

و أبان لكم فى حديث غير مملول كيف اختار التاريخ الحديث ميداناً لدراسته في ليفربول على حبن كان التاريخ المصرى القديم يغرى الطالب بأستاذ إنجليزى ذى سمعة عالمية ومكانة دولية . وصرحلنا رحمه الله أنه أشفق على نفسه من التوغل في مسارب الظلات وأودية الحدس والمجهول وقضاء العمر فى فلك الرموز وحل الطلاسم . وكأنما تغاضي رحمه الله عن مجاهل التاريخ الحديث ومسمياته وتياراته وهي تحتأساعنا وأبصارنا اليوم نراها ولا ينقضي منها عجبنا . على أن المؤرخ محمدر فعتحين أنس بالتاريخ الحديث و سهولة مأخذه ، وقرب تناوله لم يقطع صاته بالتاريخ القديم ولم ينسلخ من الماضي جملة . لقد ظهر ذلك في كتابه : (التيارات السياسية في حوض البحر الأبيض المتوسط )، ففي تقديمه لهذا الكتاب صرح بأنه ( بحوث

سيدى الرئيس . وسادتى الأفاضل : حسبت أن الشعر بلغ منى أو بلغت منه ما وددت أن أقوله عنَّ سلفي العظم الأستاذ المؤرخ محمد رفعت رحمه الله . وللَّكُن حين في هذا المقام، تأكدت - كماتأكدتم - أنني لم أوف سلني حقه ، ولم أجل جوانبه . وخشيت أن يكون فى ذلك جنف منى وحيف ليسا من طبعي ، على حمن أردت أنأكون منصفاً ومقسطاً . وهنا قلت لنفسى : ماذا تقول عن محمد رفعت ، وقد تحدث عنه الزميل الدكتور أحمد بدوى يوم استقباله فألم به من أكثر جوانبه ، وتحدث عنه الزميل الأستاذ على النجدى ناصف يوم تأبينه فأحاط به فى أكثر مذاهبه . كما تحدث سلنى الغائب الحاضر نفسه عن نفسهيوم استقبلتموه، فأظهر من ملامح صورته مازادها دقة وتفصيلا،

تستمد أصولها من التاريخ قديمه وحديثه). ولعل صلة محمد رفعت بالتاريخ القديم تتضح في « الأطلس التاريخي » الذي نشرته شركة مكملان بلندن سنة ١٩٢٦ يوم أن كان رحمه الله مدرساً للتاريخ بمدرسة المعلمين العليا. فقد جمع فيه بين المواطن التاريخية والتغيرات الإقليمية ، ما بين قديم و متوسط وحديث.

#### سادتى :

لا أريد أن أحد صورة سلفي محمد رفعت بتاريخمولد ووفاةوما جرى بينهما،في،راحل عمره الذي بورك له فيه . فبطاقة حياته حافلة بكل معلم بارز من معالم الطريق . ولا أظن الدرب مرحلة مرحلة فدون ذلك موانع تغلب الدوافع . ولكني حين صحبت سلفي العظيم فىبعض ثنايا الطريق وبنياته ،أخذتني منه جوانب مشرقة . وأدع علمه وكتبه وجهوده فى لحنتى التاريخ الحديث وألفاظ الحضارة هنا . وأدع آثاره فى التعليم وفى المحاضرات وفى الوزارة التي أتته منقادة تجرر أذيالهـا . فلم يكن كل منهما إلا صالحاً لصاحبه . ولن أكرر فيه هناماقيل فيه استقبالا وترحيباً وتأبيناًوتوديعاً. فمجال ذلك كتاب برمته أرجو أن يعمن الله وفياً على إنجازه . إلا أن جوانب من أخلاق سلني محمد رفعت قاء شدتني إليه أكثر منعامه وتاريخه، فإن كنوز الدنيا كلها لا تعدل ما في ذرة واحدة من خلق کر ہم .

لقد شدنى وجذب انتباهى إلى فراغه الذى لا يسد باقة من الوفاء والتواضع والاعتراف بالفضل لأهله ، والمضاء والتصميم، والصبر والتسليم ، مع عفة فى اللسان ، ونقاوة فى الحنان ، وتجلل ذلك كله رجولة ظاهرة ومروءة نادرة .

لقد وقف في حفل استقباله هنا يوم آ مارس سنة ١٩٦٧ يتحدث عن سلفه المرحوم الدكتور أحمد البطراوى ، فلم يفته أن يعرج في وفاء نبيل على والده أستاذنا المرحوم الشيخ محمود البطراوى ، وكان أستاذاً له في مدرسة المعلمين العليا ، فأثنى عليه بالذى هو أهله ، ولما قدم لأطلسه التاريخي المشهور لم يفته أن يقدم كلمة عرفان ووفاء لمن أعانه في هذا العمل، بدءاً من الميجر «ساڤدج» إلى إخوانه وزملائه الذين ساعدره في مراجعة الحرائط ، وعمل الفهرس .

وأشهد أنى بلوته فى وزارة المعارف يوم أن كان له فيها رأى متبوع ، وصوت مسموع ، فما لقيت منه إلا خيراً ، على حين لم يسعفنى حظى بما كنت أرجوه وما كان يرجوه لى . فإن الذى انبسط لى من أسباب بره ، عزانى عما فاتنى من درك المأمول . . .

وإذا كانت مجموعة الأخلاق الكريمة التي تحلى بها سلني محمله رفعت تستمله أصولها من تدينه ودينه ، ومن علمه ويقينه، فإن ذلك النبع الروحي الذي استقى منه شيخنا قله بداعلى عنوبته وصفائه فيما كان يعالجه من بحوث

تاريخية . وقد نجلى ذلك فى بحوثه الرائعة حول الإطار التاريخي لبعض آيات القرآن الكريم « فقد كان كل بحث منها يظفر بتعليق كريم ، من أحد الزملاء الكرام » . . .

ولا أنسى ما علق به الزميل الأستاذ محمد بهجت الأثرى من تأكيد للمدح بما يشبه الذم \_ على طريقة البديعين \_ حين قال : (إذا كان هناك من عيب في همدا البحث الحليل فهو أنه جمع المحاسن كلها فكراً وروحاً وتعبيراً).

ولا أنسى كذلك ما علق به الزميدل المرحوم الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد حين قال عن ثانى محوثه: (ومما لا شك فيه أن هذه المحاضرة قيمة ، وأن أبدع ما فمها أنها تدل على أن صاحبها مؤمن إيماناً صالحاً ، كما آمن السلف الصالح في هذه الأمة).

سيدي الرئيس: سادتي:

لقد اجتمع فى سلنى المؤرخ محمد رفعت من العلم والدين والخلق ما أوجب له المزية علينا ، والإشارة منا ، وما جعل كرسيه الضخم ، ومقعده الطاهر أمانة وأمنية يناط بهما الرجاء ، وساء ما طاولتها ساء :

أمسانة أسلمتموها لنسا

أقدرنا الله على حملهـــا إلا نكن أهلا لهـــا فلنكن

كما أراد الله من أهلهـــا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد عبد الفنى حسن عضو المجمع



# و كلمة الدكتور أحمد عمار

# في استقبال

الأستاذ الرئيس الزملاء الأعزاء السادة الفضلاء:

الآن ونحن نحتني باستقبال زميل جديد ، هو العالم الطبيب الأديب ، المدكتور حسن على إبراهيم ، أحس أعمق إحساس بأنسا تحيط بنا هالة متوهجة ، في أعطافها نفحات، عطرة من ذكريات غالية باقية ، ذكريات رجل عظيم من رجالات المجمع ، ودع المجمع منذ ثلاثين سنة ، وما برح ملء القلوب والأسماع والأبصار . ذلكم هو المغفور له الدكتور على إبراهيم ، والد الزميل الحديد ، ونابغة الحراحة الأكبر في قومه وفي عصره إذ تسم منها ذروة عالمية تتطاول إليها الأعناق ، وقلم يرق إليها راق ، حتى لقد حق له ما قاله فيه أمير الشعراء شوق :

سلاحك من أدوات الحيساة وكل سلاح أداة العطب

ولا يتسع مقاى هذا لتعداد ما كان له من أمجاد ، وحسبى أن أقتصر منها على أغراض

الكورسي كاراء

المجمع وأعماله . فالتاريخ يسجل للدكتور على إبراهيم أنه كان منذ مطالع هذا القرن أحد الرواد الدين هدفوا إلى إحياء لغة العلب العربية ، واتخلوا شي الوسائل لتحقيق التفاهم بالعربية بين الأطباء العرب . فهو منشيء المجلة الطبية المصرية منذ ستين سنة ، وهو داعي الدعاة إلى إنشاء اللجنة المركزية لتوحيد المصطلحات الطبية في ظل المجمع بعد إنشائه بقليل من السنين . وهو الذي استمسك بأن يكون في طليعة برامج الموتمرات الطبية موضوع المصطلحات الطبية وتوحيدها بين الناطقين بالضاد:

ولقد كان الرجل ، على وفرة ما بين يديه من المهام ، متعدد أوجه النشاط في مناحى الإصلاح ، نهاضاً بالعظائم فيها على بصيرة وهدى . وكان عظيم الثقة بمستقبل الحضارة العربيسة ، حريصاً على وصلها في غدها المرموق بماضها المحيد ، ومخاصة في ميدان الطب . وكان يؤمن عن بينة بأن العربيسة قادرة على أن تستوعب من جديد هسلم الطب ما استوعب من قديمه ، حين كان

الطب العربى نبراساً للتقدم الطبى فى عصر النهضة الحديثة فى العالم المتحضر .

وها هو المجمع يستقبل اليوم كابرا عن كابر . يستقبل الدكتور حسن على إبراهيم . وهو ثمرة ناضجة يانعة من ثمار أبيه . نسبا وعلما ونبوغاً . ولا أقول إنه ورث عن أبيه خصائصه وفضائله وراثة منحة وهبة ، بل أقول إنه بجانب ذلك اكتسبها اكتسابا بفطنته ويقظته في حياة أبيه ، ثم اتخذ منها على مد العمر مثلا رفيعاً يسمو إليه في دؤوب واقتدار .

#### أمها السادة:

ولد الدكتور حسن على إبراهيم فى التاسع من سبتمبر سنة ١٩١٤ ، وتخرج في كلية الطب مجامعة القاهرة سنة ١٩٣٧ ، ظافرا بالأولية بين زملائه ، ونال إجازة الماجستير المعادلة للدكتوراه في ذلك الحبن سنة ١٩٤١ . ثم نال زمالة كلية الحراحين الْلَكية في انجلتر ا سنة ١٩٤٦ ، ومنحته هذه الكلية لقبُّ إ أستاذية هنتر على المحث في سرطان المثانة الناشيء عن البلهارسيا سنة ١٩٤٧ ، وهو أول جراح غير بريطاني بمنح هذا اللقب وتدرج في مناصب هيئة التّدريس في كلية الطب مجامعة القاهرة ، حتى عبن أستاذاً للجراحة التجريبية سنة ١٩٦٢ . ثم عين عميداً للبكلية في سنة ١٩٧١ . فلما أصبحت العادة بالانتخاب ، انتخب عميداً سنة ١٩٧٢ ، فلها بلغ السن القانونية للمعاش سنة ١٩٧٤ عين

أستاذاً متفرغاً للجراحة ، ومازال يشغل هذا المنصب حتى اليوم .

وفى مقدمة الأعمال الإنشائية التي عني بالقيام بها إنشاؤه قسم الحراحة التجريبية ؟ على النمط القائم في كليات الطب المتقدمة في العالم ، وتزويده إياه بما يلزم لإجراء التجارب . محيث أتاح له أن يضطلع بعمل رائد في تطوير وسائل الدراسة والعلاج . وفي مجال الممارسة العملية ، كان أول جراح يةوم بجراحات ناجحة في القلب ، شجعت غيره على خوض هذا الحال . كذلك قام بعدد كبير من جراحات قرحة المعدة ، وأجرى تعديلا في عملية استئصالها . وله نظريات في تليف التامور وتليف الكبد الناتج من البلهارسيا ، نال علما جائزة الدولة التشجيعية سنة ١٩٥٩ . وأشرف على جملة من رسائل الدكتوراه، فيها الحديد من الدراسات إوفيها الإضافة للبيحث العلمي الأصيل.

وعلى الصعيد المصرى لم يقتصر نشاطه على اكلية الطب بجامعة القاهرة ، فقد أشرف على قسم الحراحة بكلية طب أسيوط ، وظلينتقل إليها ثلاث سنوات . ثم أشرف بعد ذلك على قسم الحراحة بكلية طب المنصورة . وفى أثناء حرب فلسطين سنة ١٩٤٨ اشترك فيها طبيباً مكلفاً بالخيش ، ونال نوط الحدارة تقديراً لحدماته . كذلك اشترك في عضوية مجالس لخدماته . كذلك اشترك في عضوية مجالس

الإدارة للجمعية الطبية المصرية ، وجمعية الحراحين المصرية ، وجمعية الإسعاف ، وجمعية الملال الأحمر المصرية ، والجمعية الحرية الإسلامية .

وعلى الصعيد العربي والأفريقي لبي الدعوة إلى النين في أثناء الحرب هناك . وحضر مؤتمرين بكليات الطب في المكاميرون . ودعى مرات إلى المملكة العربية السعودية لإجراء عمليات جراحية وإلقاء محاضرات . ومنذ سنة ١٩٤١ إلى اليوم تابع حضور المؤتمرات والندوات الطبية العربية في أسوان والإسكندرية وبغداد والكويت وغيرها .

أما نشاطه على الصعيد العالمي ، فقد عمل أستاذاً للجراحة في جامعة فيينا ، وفي مستشفي نيكر بباريس . وعمل عشر سنوات ممثلا إقليميا في مصر لجمعية الجراحين الدولية التي مركزها يروكسل ودعى الإلقاء محاضرات في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا ، وفي لوس أنجلوس ، وفي مستشفي الأكاديمية الطبية في ألمانيا ، وزار كثيراً من المر اكز الجراحية في معظم أنحاء العالم ولا يكاد يخلو مؤتمر يشهده من بحث يقدمه أو محاضرة يلقها .

وبيز يدى وأنا أكتب هذه الكلمة قائمة تعوى جملة موفورة من البحوث انفرد باعدادها أو اشترك فيها . وكثير منها از دانت به الصحف العلمية . وكلها تنطوى على نظريات وتجارب فى تطوير حالات الجراحة وعلاجها :

أبعد هذا أكون مبالغاً إذا وصفت الزميل الحديد بأنه طبيب نابغة . وعالم قدير ، وأنه لم يجتزى فى علمه وفى تجاربه بالممارسة الشخصية والمزاولة الميدانية ، بل لقد أسلف إلى الطب وأهله أيادى بيضاء تنير الطريق ، وتكشف الحديد ؟ وهل يجاوز الإنصاف من يصفه بأنه طبيب عالم عالمي بأدق ما يحمل هذا الوصف من دلالة ومعنى ٢

#### أمها السادة:

قلت فى صدر كلمتى إننا نحتى باستقبال زميل جديد ، هو العالم الطبيب الأديب الدكتور حسن على إبراهيم . ولعل منكم من يسبق إلى فكره أنى عنيت حين وصفته بالأديب أنه أديب النفس وحقاً إن حظه من أدب النفس لحظ عظيم ، فقد شهدنا منشهائله دماثة طبع ، ونبالة صحبة ، وسخاوة مروءة ، ولكنى عنيت كذلك ما يعنيه الوصف بالأدب فى مدلوله المألوف . وإنه لعجب أن تنفسح والب شخصية العالم الطبيب للتعبير الأدبى عن هواتف الوجدان ، ومناجيات الأخيلة والأطياف بيد أن عالمنا الطبيب زاوج بين والأطياف بيد أن عالمنا الطبيب زاوج بين الواقع والحيال . فهو شاعر عاطني رقيق منذ ريق الشباب . فن شعره فى مناجاة الحبيب :

ترکت فؤادی رهینا لدیك وودعت حبی کأن لن أعود وصرت أجوب بجسمی البلاد واکن قلبی عنی بعید حتى التقينا ولكن بعد مرحلة
من الزمان بدار الأهل شباناً
فحن قلبى إلى الماضى ومثل لى
سحر الغرام سهام الحب ريحاناً
والحب نار إذا مارمت تصلية
أصلاك أو رمت موتاً كان معواناً

وقد ألف الأطباء أن يتلقوا من الشعراء تحايا الود وعرفان الحميل حين يقومون على علاجهم ، ولكن شاعرنا الطبيب يجرى جراحة للشاعر عماد عبد الحميد ثم يقوم هو بتحية مريضه شعراً فيقول :

عماد أنت للفصحى عماد وللأدب الأصيل هدى وزاد . أيا من سار فى ركب القوافى فذللها ودان له القياد

تحب الشعر إموزونا مقفى وكم شعر بلا ننم يعاد عماد قد جرحتك غير باغ وكم جرح به يصفو الوداد

أبها الزميل العزيز :

مرحباً ابك اعالماً اطبيباً ، ومرحباً بك أديباً أريبا ، ولئن قصر قولى في استقبالك ما أنت أهله ، إن قلوبنا لتستقبلك بما أنت له أهل من مشاعر الود والتكريم .

احمد عمار نائب رئيس المجمع ثمر على الليالي دهوراً وجسمى ينوب وعيى تجود أحبك حبا لوان الحديد تلقاه في عنى لفل الحديد فأنت الحيال وأنت الحيال وأنت الحياة وأنت الحلود تقولين حتى م أهذا الهيام أقول وحتى م هذا الصدود ألم الحب إلا نشيد الزما نشيد قديم لعمرى جديد تعالى لنسعد في ظله تعالى نكن بعض هذا النشيد بوعدى بررت وكنت الوفي وعدد ووعدك هلا ذكرت الوعود ووعدك هلا ذكرت الوعود

ومن شعره فی ذکری الحب :

وطيف نور أتى ليلا يؤرقنى
ويبعث الحب بعد الموت أزمانا
قد مر بى طيفها ليلا فصيرنى
عبد الضياء أسير الحسن ولهانا
أحيى غراما بقلبى كان محتضراً
وشق عنه بسيف اللحط أكفانا
هويتها وهي بنت العشر مندفعا
ثم افترقنا مع الأيام غلمانا
أضاء قلبي لهيب راح إيخمده
سيل الزمان إذا ما سال هتانا
وقد توالت رياح البعد تطفئه

# \_\_\_ كلمة الدكستور حسسن على ابراهيم

سيدى رئيس المجمع سادتى الأعضاء سيداتى وسادته :

لايسعنى إلا أن أتقدم إليكم بخالص الشكر إذ انتخبت لأكون عضواً في هذا المجمع العظيم الملوقر مجمع الحالدين اوعلمت أن انتخابي كان عند أول تزكية وهذا يزيدني فخراً وشرفاً ولكن بعد أفرحي الأولى إستولى على شعور شديد بالرهبة إذ كيف أجلس بينكم وأنتم أهل فضل وعلم تعرفون من أسرار اللغة مالا أعرف ويتسع علمكم الفياض دون أفاق بكثير ولكن الإنسان يتعلم من المهد إلى اللحد ولذلك سأكون بينكم دارساً مستفيداً ناهلا من فيضكم الذي بينكم دارساً مستفيداً ناهلا من فيضكم الذي جهد المقل ه

أيها السادة إنى إذ أحل اليوم بينكم محل سلف عظيم شاء الله أن يختاره لحواره وهو المرحوم الدكتور أحمد زكى أزداد رهبة فالبون بيني وبينه شاسع فضلا وعلماً وأديا فكان رحمة الله رائداً في علمه ورائداً في مزج الأدب بالعلم في رقة أسلوب وسلامة لغة وبيان رائع ه

عرفت الدكتور أحمد زكى فى أوائل التلاثينيات وعندما كنت طالبآبالسنة الإعدادية فى كلية الطب وكان يلقى محاضراته الشهيرة فى الكيمياء العضوية وكان علماً جديداً بالنسبة

لنا وهو فرع جامد من فروع الكيمياء يصعب فهمه وتصوره والأشق إستيعاب معادلاته الطويلة المركبة ولكن الرجل محسن إلقائه وسلاسة شرحه جعل من الصعب سهلا ومن المكروه . محبوباً مستساغاً فكنا نخرج من محاضراته وقد استوعبنا الموضوع استيعابا تاماً كما أعجبني أفيه أنه كان يفلسف العلم وبين حد العلم الغزير والفلسفة خيط رفيعوكان يرجع بكل شيء إلى مسبباته فى أسلوب جلى جذاب وفى تلك الفترة كان أستاذ القسيم إنجليزيا وكان يلتى علينا محاضرات لا تفهم منها شيئاً ورأبته قرمــــاً إذا قيس إلى الدكتـــور أحمد زكى وكنت أعجب كيف يكون هذا العبي أستاذاً ونم لا يكون ذلك المارد المصرى أستاذأ ورئيسأ للقسم ولكنها كانت الظروف التي مر مها هذا البلد والتي تعرفونها جميعاً والذي لاحظته أن الرجل كان لانخبي نفوره من سيطرة الأجانب على الحامعة فماكان لهم من هم إلا الحصول على مرتباتهم الضخمة دون العناية بانشاء جيل مصرى يكون نبراساً للعلم في بلده بل إنه كان يقول ذلك علنا من وقت لآخر ويردف أن مصر بجب أن تنهض بسواعد أبنائها .

ولد المرحوم اللكتور أحمد زكى فى السويس عام ١٨٩٤ وتعلم . بمدارسها

أم بمدرسة أم عباس الإبتدائية فالتوفيقية الثانوية ثم حصل على دبلوم مدرسة المعلمين العليا سنة ١٩١٤ مع نخبة من الحهابذة أمثال عبد السلام الكردانى وفريد أبوحديد وغبرهم ممن كانوا أساطين النهضة العلمية والتعليمية الحديثة ثم عين مدرساً بالمدرسة السعيدية ولكن تعيينه ألغى .وأصبح بعد ذلك ناظراً لمدرسة وادى النيل الثانوية ثم استقال وسافر إلى إنجلترا للاستزادة من علم الكيمياء فحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة في الكيمياء عام ١٩٢٤ ثم عمل-باحثاً بجامعة مانشتستر ثم عامين أمضاهما إفى البحث العلمي مجامعة لندن حيث حصل على درجة الدكتوراه في العلوم وهي أرفع درجة علمية ولا تمنحها الحامعة إلا عن إمحث أضاف جديداً إلى العلم ولما عاد إلى مصر عن أستاذاً مساعداً للكيمياء في كلية العلوم وهناك عرفته كما أسلفت وتتلمذت عليه وإنى لفخور بذلك وبعد تركى الكلية أبقليل أنتخب الدكتور أحمد زكمي وكيلا لها ثم عميداً باجهاع الأصوات فقد طغى بعلمه وفضله على كل من سواه ثم كان أول مصرى يتولى منصب مدير مسمحة الكيمياء في عام ١٩٣٦ كما أصبح سكرتيراً للمجلس الأعلى للبحوث وبعد عشر سنوات كان من مؤسسى الأكاديمية المصرية للعلوم وأختير وزيراً للشئون الاجتماعية عام ١٩٥٢ فمديراً لحامعة القاهرة بعد ذلك بعام كما تعلمون أبها السادة أنه أنتخب عضواً بهذا المجمع

عام ۱۹۶۹ ولم تتبح لى فرصة مقابلته خلال إدارته للجامعة مع أنى كنت أستاذاً مساعداً ولو أنى كنت أسمع من زواره أنه كان دائم السؤال عنى وعن أخى الذى كان تلميذه أيضا .

كان الدكتور أحمد زكى غزير الإنتاج الذي يجمع بين العلم واللغة والأدب فضلا عن كتبة المشهورة مثل سلطة علمية وجمان دارك وبواتق وأنابيب وقصة الميكروب ومع الله في السهاء ومع الله في الأرض وكان واسع النشاط فى نشر المقالات فمقالاته الممتعة فى مجلتى الرسالة والثقافة معروفة كذلك تحريره لمحلة العربى عدة سنبن كما كتب كثيراً في المحلات السائرة وكانت عناوين بعض مقالاته غريبة مثل « هل يحلم البق » و « هل تصاب البراغيث بالصداع » إفتظن أول وهلة أن الرجل هازل وما أن تقرأ حتى تشعر أنك غصت معه إلى أعماق االعلم فتراه يتكلم عن منشأ البق وكيف كانت له أجنحة ففقدها مع الزمن ثم عن تركيب الحهاز العصبي فى الحشرات ومدى استجابته للمؤثرات الخارجية كل ذلك فى لغة عربية أصيلة جذابة فالرجل حقاً قد طوع اللغة للعلم الحديث وأثبت أنها صالحة للتعبير العلمي وفضله على النحت فى هذا المجمع وعلى اللغة العربية إعامة لاينكر لقد فقدت مصر في أكتوبر عام ١٩٧٥ عالماً من أجل علمائها قل أن مجود

الزمن بمثله وفى الواقع إأن إجامعة القاهرة التى رأسها رجال مثل لطنى السيد وعلى البراهيم وأحمد زكى ومحمد كامل مرسى ومحمد مرسى أحمد وأحمد بدوى وعبد الوهاب مورو لها أن تفخر إبأن تولاها أفذاذ من هذا العصر .

سادتي . . . ما أأسرع ماتمر االأيام فند أربعن اسنة بالضبط أمسكت بالمبضع لأول إمرة الأجرى عملية جراحية وكانت فتح خراج بالعيادة الخارجية بالقصر العيني وكانت العملية على بساطتها تحت إشراف مدرسي فما كان أن أقوم بعمل جراحي عفردى وقد خيل لى أن حادثاً جللا قد وقع وأن المريض هالك لامحالة وكيف لحيا أوقد سال دمه وتأوه وتوجع ولكن ا عجبي كان عظها عندما حضر المريض في اليوم التىالى حياً معافى شاكراً وقد زالت آلامه أومنذ ذلك اليوم دخلت محراب الحراحةُ وأقولها محراباً لأن من أكثر الناس إشعوراً بقربه من الله سبحانه وتعالى هو الحراح في إحجرة العمليات والمريض بين الحياة والموت أهناك تشعر بارادة الحي القدير فلولاه ما شفي إنسان فترى مريضاً تموت مع أن الطب يقول إنه سيبرأ وتلقى مريضاً يبل والطب يقه ل أنه من الهالكين إن الله تعالى هو الذي محيي ويميت وإليه ترجع الأمهر ولقد قمت منذ ذلك اليوم المشهود بإجراء مايقرب من اثنتين وعشرين ألف عملية جراحية كان توفيتي فيها عظما بفضله

سبحانه وتعالى وما زلت مستمراً فى عملى وأدعو الله أن يهب لى الصحة والقوة فأستمر فى الجراحة التى هى حياتى إلى أن يشاء .

كان أكثر ماأثر في نفسي من هذه الناحية اشتراكي في حرب فلسطين عام ١٩٤٨ فقد نقل إلى مستشنى الميدان صبيحة يوم ضابط مصاب وكانت إصابته جسيمة فقد كان به تهتك شديد بالامعاء والكبد وأبى صديق وفي له وهو المرحوم الرائد العديسي إلا أن يصحبه إلى المستشغى وكان شديد القلق عليه غير أن الضابط المصاب لم نتمكن من إنقاذه فقد مات قبل أن يصل إلى حجرة العمليات فظل يبكى يومأكاملا ويقول فقدت خبر صنديق وفي فجر اليوم التالي تجددت المعارك وإذا بي أفاجأ حوالي الساعة الثانية صباحا بالعديسي منقولا إلى المستشفى مصابا إصابة بالغة حاولنا إنقاذه بكل مانملك من وسائل إلا أن الله اختاره إلى جواره بعد وصوله المستشفى بساعتين .

ما أكثف قناع المجهول ترى لو تكشف الغيب للمرحوم العديسي أكان يندب خله أم كان ينوح على نفسه ؟ شعرت بغصة وأخذت كلمات أبي العتاهية تدوى أذني :

بین عینی کل حی
علم الموت یلوح
نح علی نفسك ما مسك
ین إن كنت تنوح

#### ل**ٹوٹن و إن عمر** ت ماعمر نوح

وفى نوفمر من نفس السنة نقلت إلى مستشني القاعدةوهناك استقبلنا ضابطا طيارا مصابا باصابة جسيمة فقد أطلقت عليه طائرة إسرائيلية الرصاص وهو بهبط في مطار العريش فكسرت الراصاصة ضلعه ومزقت الرئة وغشاء الثامور حيال القلب واستقرت في جدار البطين الأيسر لقلبه وقد استطاع الطيار رغم ألامه أن يهبط بطائرته سالما وظهر من فحص الأشعة أن الرصاصة تتحرك مع نبضات القلب وحرت ماذا أفعل فلم أكن فتحت صدراً حتى ذلك الوقت ولم تكن معداتنا لذلك كاملة ولكني كنت شابا تملؤني الحاسة وحدثت نفسي أنهذا المصاب الذى قاوم تلك المحنة ووصل إلى المستشنى حياً هو شخص كتبت له الحياة وسوف تكتب له الحياة فقمت بعملية شق الصدر وعاودني الحوف مرة أخرى فقد كانت الرصاصة تتحرك مع القلب وقله انغرست في جداره ترى هل وراء الرصاصة ثقب يصل إلى تجويف القلب فإذا أزيلت حدث نزف قاتل ؟ ولكني انتزعت الرصاصة فلم عدث شيء واستمر القلب في خفقانه الطبيعي وشنى المريض شفاء كاملا وعاد ليعمل في سلاح الطبران ثم دخل السلك السياسي بعد ذلك وهو الآن يشغل أرقى المناصب وكانت هذه إرادة الله . كانت هذه أول عملية

ناجعة من هذا النوع فى الشرق كله . إن نجاح هذه العملية جعلنى أمارس جراحة القلب لفترة من الزمن إلى أن وصل جراحونا الشبان الذين تخصصوا فى هذا النوع من بعثاتهم فى الحارج وكانوا خيراً منى تكثير .

لقد كان فضل والدى على عظيا فبعد تخرجى فى كلية الطب بقليل جعلى مساعداً له فى عملياته فرأيت أمهر يدين سواء فى الشرق أو فى الغرب فقد طفت بعد ذلك معظم بلاد العالم ورأيت كبار الجراحين يعملون فلم أر أحدا فى مثل مهارته كماكان يجمع بين الجراحة والحكمة وكانت تجاربه فيضاً لا يغيض ونبعاً نهلت منه ولم يبخل على الرجل بشيء من علمه الغامر ولو أنه كان يقسو على كثيراً عندما أخطىء مما جعلنى أتجنب الزلل .

وفضل آخر للوالد على وهو مكتبته العظيمة في منزله فقد كان أديباً ذواقة وكنت بطبعى عباً للأدب منذ صغرى فداومت على قراءة دواوين كبار الشعراء ومقامات الأقدمين وغيرها من كتب الأدب وقد بدأت أعالج الشعر وأنا تلميذ في الرابعة الابتدائية ثم أصبت بصدمة شديدة عندما انتقد مدرس اللغة العربية ماكنت أظن أنه أحسن قصائلي نقداً لاذعاً مرا وكنت حينداك طالباً بالمدرسة الخديوية كماكتبت القصص الطوال وما قدر الحديوية كماكتبت القصص الطوال وما قدر لقراء العربية على أية حال ولم تنشر لى الالشراء قصص قصار هي « الرماد »

و « الشبح » و « صديقى » فى مجلتى التى كان يصدرها الأستاذ الصاوى وكنت فى ذلك الوقت طالباً فى كلية الطب ولم أسمع أى مديح فى قصصى بلقد قوبلت بكثير من النقد وقد توقفت المجلة عن الصدور بعد ذلك بقليل.

ولى قصة غرام بالفلك أيضاً حفزنى لها كتاب «النجوم فى مسالكها» ترجمة الدكتور عبد السلام الكردانى ثم طفقت أقرأ كثيراً من كتب الفلك بالانجليزية حتى تجلت لى عظمة هذا الكون الذى نعيش فيه وقدرة الحالق سبحانه وتعالى وكنت أذهب لأقضى الليالى الطوال فى مرصد حلوان مع صديقى الدكتور عبد الحميد ساحة نرصد النجوم ونتناقش فى العلم .

أيها السادة من الصعب أن يخرج إنسان من دوامة الجراحة متى دخل فيها وأتى على حين من الدهر كنت فيه أقوم بالعمل كاملا في قسم الأستاذ الدكتور عبد الله الكاتب بعد تعيينه عميداً للكلية وفي نفس الوقت كنت جراح مستشفى الأطفال بالمنيرة وجراح مستشفى كتشنر بشبرا ومستشفى جامعة القاهرة بالإضافة إلى عيادتى ومستشفاى

وعملى الخاص مضاف إلى ذلك تدريس الطلبة والامتحانات فكنت أجرى أكثر من عشر عمليات جراحية فى اليوم الواحد أحيانا وأفحص عشرات المرضى ولم يعد الا النزر اليسر من الوقت لمطالعة الأدب وتتبعه.

أما عن هذا المجمع الموقر فاليوم أخطو أولى خطواتى فيه وعلمى بما يدور فيه قليل ولو أن فضله على اللغة العربية والحفاظ عليها لاينكر وجهده فى التوسعة والنحت مما أفاد اللغة جهد ضخم مشكور وكل ماأرجوه كطبيب أن أستطيع أن أسهم ولو بالقليل فى هذا العمل الرائع .

أشكر لحضراتكم جميعا ثقتكم بى كما أقدم امتنانى الأستاذين الدكتور أحمد عمار والدكتور محمد سليان لتزكيبهما لى وأرجو أن أكون عند حسن ظهما وأشكر للأستاذ الدكتور أحمد عمار كريم إطرائه فى تقديمه إياى كما أتوجه بالشكر للدكتور إبراهيم مدكور رئيس المجمع .

أيها السادة أكرر لكم شكرى والسلام عليكم ورحمة الله .

للدكتور حسن على ابراهيم عضو المجمع

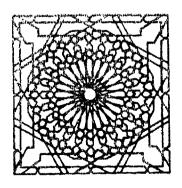

# تحية الشعر للعضوين الجديدين

من الأسستاذ عبد الله بن محمد بن خميس

وأفعمت بالصالحات الصلور بهـــوى العلا من خالد أو أثبر نفائس زانوا بهــــا دهرهم فزينــوا بالدر رحــب النحور ما جاءهم مجمعهم خاطبيا إلا لأن الصدر يهوى الصدور من دونها شم الذرى من (ثبير) مارامه مستوفسز عابــــر فما العبور إلا (إلأهل العبــور)

سما بهم فضل وذكر جهيدر وازينت أحلامهـــــم بالنهى مارافقـــوا الأيـــام إلا بمـــا ممنــــــع إلا على قمــــــة

بعابق الروض ونفح الغديـــر من (رَامة) من (لعَلْعَ ) من (حَصِير) تطوى إليك البيد مختالة يلفها بالدجن يوم مطير

يا شاعر الأهرام ترحيبـــة من خالص الود وذوب الضمير جاء بها عرف الصب موهنا واسترحلت رهوا جناح الأثير بالشيح والقيصــوم مألوكـــة نجدية النشر سوى أنها

كلاهما أصبحت فيه الأمير يفوز بالتقدير إلا الحديـــــر

يا (جاحظ) النثر و (سحبانه) يا (شاعر الأهرام) بل يا (جرير) أبقيـــت] في هــــذا وذا منبـــرا إن جاءك التقدير يسعى فما

عيد الله بن محمد ابن خميس عضو المجمع المراسل من المملكة العربية السعودية (الرياض)

في الساعة الحادية عشره من صباح الأربعاء ١١ من جمادي الأولى سنة ١٩٧٨ م ) أقام المجمع حفل استقبال عضوه الجديد الدكتور سليمان حزين . وفيما يلى ما القي في الحفل من كلمات :

## -- • • كلمة الافتتاح للدكتور ابراهيم مدكور رئيس الجمع

أيها السادة نستقبل اليوم زميلا عزيزا وأخاً كريما هو الدكتورسليان حزين، وصلة الزميل بالمجمع قديمة ووثيقة، فلقد كان له بين قدامي المجمعيين أساتذة وأصدقاء أمثال طه حسين ، وزكى المهندس، وشفيق غربال ومحمد عوض . و دفعته هذه الصلة يوم أن تولى شئون وزارة الثقافة أن يستمسك بالمجمع ويرغب في ضمه إلى وزارته ، وكان مجمعنا منذأن أنشيء ، كا تعلمون ، مر تبطأ بوزارة المعارف منذأن أنشيء ، كا تعلمون ، مر تبطأ بوزارة المعارف هذه أقرب ، وإن كانت شئون الثقافة تلتي مع رسالته ولا تبعد عن مهمته ، وصارح زميل اليوم ووزير الأمس أصدقاء من المجمعين

برغبته هذه ، آملا أن تتاج له فرصة لكى يخدم اللغة عن طريق مجمعها ، وأن يقف إلى جانب رجاله وهم سدنتها ، ولم يكن لدى المحمعين حين ذاك أى شك فى صدق هذه الرغبة وحرص مبديها على تحقيقها ، فاستجابوا لها ، وأشهد أنه فى وزارته لم يرفض للمجمع طلبا ، ولم يختلف معه فى يرفض للمجمع طلبا ، ولم يختلف معه فى يوزز أجهزته ويدعم أركانه ، وهاهو ذا ينضم إلينا هنا فى تحمل الرسالة والاضطلاع ينضم إلينا هنا فى تحمل الرسالة والاضطلاع على إسهامه معنا تعويلا كبيرا .

ويستقبله باسم المجمع الزميل الدكتور محمد محمود الصياد عضو المجمع .



#### - و كلمة الدكتور محمد محمودالصياد

# في استقبال العضو الجديد



بسم الله الرحن الرحيم

الأستاذ الرئيس الزملاء الأجلاء

سيداتي وسادتي :

لقد شرفنى المجمع الموقر ، مجمع الحالدين ، فندبنى لاستقبال نجم جديد يبزغ فى سمائه ، هو أستاذى الحليل وأخى الأكبر ، الدكتورسليمان أحمد حزين . وما أظن الأخ الصديق فى حاجة إلى من يقدمه لكم أو يعرفكم بمكانته وفضله ، فهو منهو: فتى لا يضم القلب همسات قلبه

ولو ضمها قلب ، لما ضمها صدر وهو في طليعة العلماء ، لا في مصر وحدها بل وفي أقطار الوطن العربي جميعا ، ولكنها سنة حميدة اختطها المجمع ، أن يرحب بالعضو الحديد ، أكثر الزملاء به صلة ، وأقربهم له مودة واني لسعيد أن أكون ذلك الرجل وأن يكون الحديث عن الأخ القريب إلى القلب أشبه بالحديث عن الأخ القريب إلى القلب أشبه بالحديث عن النفس، كلاهماير غب عن الإطناب فيهو يستحى من الإفاضة ، فاعجز العجز وصف الرجل نفسه .

ونيف ، وكنت آنذاك شابا ، أتلقى العلم في كلية الآداب بالحامعة المصرية ،على يد أساتذة أعلام ، طيب الله ثراهم ، وأجزل فى الآخرة مثوبتهم . وقد توسموًا في شيئاً من الحبر فحدبوا على ، وشملونى برعايتهم ، وكشرا ماكانوا يشجعونني بقولهم نريدك أن تىكون صنو حزين فيتشغفني أن أعرف أساتذته ، ويودون أن يكون القدوة التي يحتذبها من محبون من الطلاب ؟ فأعلم أنه طالب نابغة سبقني في التخرج بعشر سنوات وكان فى سنى دراسته مثالا للطالب الحاد الدؤوب ، الذي يرجى منه الخبر ، ولهذا فقد بعثت به الحامعة إلى الخارج ليستكمل دراسته ويعود عضواً في هيئة التدريس . ويزيدني مساأسمعه من ثناء متعسدد

واستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الحبر الحبر

المصادر ، شوقا إلى معرفة هذا المغترب في

طلاب العلم .

أى والله ، فقله تضاءل الخبر بجانب الخبر ، إذ لم يمض وقت طويل ، حتى عاد

حزين من بعثته ظافراً بأرقى الدرجات العلمية، وعين مدرسا في كلية الآداب التي تخرج فيها ، وعهد إليه بالتدريس في صف كنت قد تخطيته ، ولكن توقى إلى معرفته يدفعني إلى أن انفلت من صفى لأحضر بعضا من درس فلم أكد أستمع إليه لأول مرة ، من درس فلم أكد أستمع إليه لأول مرة ، فقد عاد من الغرب وما قضؤ لسانه ، بل وجدت فيه عالماً طلق اللسان ، يتدفق تدفق وجدت فيه عالماً طلق اللسان ، يتدفق تدفق الآذى ، محديث لا تشوبه عجمة ، ولا يشوهه لحن ، فتأكد باليقين ما كنت أسمعه من خبر ومر مخاطرى قول الشاعر :

إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت الذي نثني ، وفوق الذي نثني

وبدأت معرفتی بحزین تتوطد مند ذلك الحین ، أحضر من درسه ماساعدنی الوقت علی حضوره ، ولا تفوتنی رحلة ینظمها للطلاب دون أن أشترك فیها ، فأجد منه فی قاعة الدرس المعلم الملهم ، وأجد منه فی خارجها الآخ المرح الذی يحنو علی إخوته الصغار ولايبخل علیم بتشجيع ، ولا أنسی رحلة صحبته فیها إلی السودان ، وكان علی رأسها ، ، فتعلمت منه كیف تساس الحاعة ، وكیف تكون نظرة الحغرافی إلی ماتقع علیه عینه من أشیاء . وإن أنس فها الحامعیة الأولی ، إذ دعانی إلی ببته ، وأهدانی الحامعیة الأولی ، إذ دعانی إلی ببته ، وأهدانی الحامعیة الأولی ، إذ دعانی إلی ببته ، وأهدانی الحامعیة الأولی ، إذ دعانی إلی ببته ، وأهدانی الحامعیة الأولی ، إذ دعانی إلی ببته ، وأهدانی

مجموعة من الكتب الثمينة أحتفظ بها معتزاً وفخوراً .

كان من الطبيعي بعدئذ أن أتجه إليه ليشرف على رسالتي للماجستير ، خاصة وأنها تتناول الإقليم الذي ينتمي إليه، فرحب بي أجمل ترحيب ، ولكن لم تلبث الرياح أن أتت بما لاتشتهي السفن ، إذ ترك حزين الحامعة إلى حن ، لينشيء في لندن معهداً ثقافيا ، وهكذا فاتتنى الفرصة التي تمنيتها ولكنه عاد إلى الوطن وقد تقدمت للامتحان ، فكان ثالث ثلاثة اختارتهم الحامعة لفحص رسالتی ومناقشی فیها ، فلم یکن رفیقا بی کما كنت أتوقع بلكان أشد الثلاثة قسوةعلى حتى لقد ضاق صدری به وبجدله ،وأعترف أن کان بی وقتها شیء من غرور الشباب فخرجت من الامتحان وقد ملأني الغضب واشتد بي السخط ، ولكن الأيام علمتني فما بعد أنها كانت قسوة العالم الذي يريد من تلميذه أن ينشد الكمال، وألا يقنع بالدون، وأن يتجنب الغرور ، فهو آفة العلم ، وأسكل بلاء .

وتتوطد بيننا أواصر مودة تنمو مع الأيام ، فأعرف عن كثب جوانب من شخصيته الحيرة وما أنعم الله به عليه من مواهب كثيرة ، جعلته بين النام ين من رجال الأمة ، وألم بطزف من سيرته العطوة التى

زكاها المنشأ الطيب ، وشكلها العزم الصارم فى الدرس والتحصيل .

ولد الأستاذ الحليل على ضفاف النيل في مدينة وادى حلفا في السنة السابعة بعد التسعائه وألف،حيث كانوالده رحمه الله يعمل فى حقل التعلم ، ولم يلبث الأب أن عاد إلى قريته في إقليم البحيرة ، مسقط رأسه ومقر عشرته ، وعاد معه الصبي ليشدن في ريف مصر الوديع بقزية الوفائية التي كانت تعرف « بالمهودية » آنذاك ،ويلتحق بكتاب القرية فيحفظ على يد الشيخ عبد الله شيحةمايسر الله له أن يحفظ من القرآن الكريم ، ويتعلم قواعد العربية، ويلم بطرف من علم الحساب ورحم الله أيام هذه الكتاتيب التي تنكر لها الزمان فقد كانت تنشىء تلاميذها على أسس من الخلق والدين ، ركان شيوخها رجالا على جانب من التقوى والضلاح، يرون فى عملهم ضربا من العبادة يقربهم إلى الله زلني ، وهم قانعون بما يسير الله لهم من عيش ، لايسعون إلى ترقية ولا يتطاءرن إلى منصب.

وكانت الأسرة تقدر لفتاها ، وقد لست فيه النجابة ، أن يكون من علماء الأزهر الشريف في يوم من الأيام ، ولكن الفتى يدخل امتحان الشهادة الابتدائية فيظفر بها متفوقاً ، ويتحول اتجاه طريقه فإذا به طالب عدرسة طنطا الثانوية التي أحمل لها أنا نفسي أغلى ذكريات الصبي والشباب ، وفها يلتي بأساتذة في اللغة علماء،

منهم الشيخ محمد هاشم عطية ، والشيخ أحمد خاطر فيزداد شغفا بلغة القرآن ، ويقبل على أدبها ، شعراً ونبراً ، فيحفظ منه الكثير ويحاول في تلك السن الباكرة أن يكون شاعرا ، ولكن والده ينصحه بأن يحتفظ بشعره لنفسه ، فلا يرهق به الناس، إذ وجده يقع في الأسماع لا كما تقع أبيات الشعر ، بل يسقط سقوط البيوت على الرؤوس هكذا قال الوالد وهكذا ابتعد الفتى عن الشعر ومابه من علل .

وإنا لاندرى أكان من فضل الله على الفيى ، أم من فضله على الشعرأن قال أحدهما اللاخر : هذا فراق بيبى وبينك .

ولكن الفتى ، وإن كان قد هجر الشعر موزونا مقني ، فقد اتجه بعد أن أنهى دراسته الثانوية إلى ميدان يسع الشعركله ، وهو ميدان الحغرافية ، وما أنا في هذا من المتعصبين فليس الشعر إلا جغرافية الحلجاتوالمشاعر، ينسج الشاعر خيوطها، ثم يضفي عليها من روحه ، فإذا بها صورة تخلب العقول ، وتدعى الأساطير أنها من وحي الشياطين، وماهذه الشياطين إلا الحسالحغرافي الأصيل. فليست الحغرافية سوى التأمل فى الطبيعة حية وجامدة ،والغوص في أعماق أعماقها ، و محاولة الكشف عن أسرارها . والطبيعة تخلق كل يوم جديداً ، وتخرج من القلب ألف مثال ومثال . وما الكلام ؛ وما الصور ، وما الأنغام إلا أنفاس الطبيعة ، محس الفنان بسبجرها الظاهر فإذا بها صورة . مخططها

بالألوان ، أو قصيدة أيكتها بالكلمات أو موسيقي يشنف مها الآذان. ويحس الحفرائي بسحرها الباطن فيحاول أن يكشف عن كنهه: وإذا قنع الفنان بما يبدو على وجه الحياة من منظر أو مايظهر في النفوس من مشاعر ، فان الخيرافي لا يكتني بما يبدو بل محاول أن يعرف ما استر وهكذا فالحغرافيون كلهم فنانون وشعراء ، في كل واد يهيمون ولكن لا يتبعهم الغاوون . "ولا يقولون مالا يفعلون .

و حصل الفي على شهادة البكالوريا في سنة خمس وعشرين و تسعائة وألف وكانت مصر قد شرعت بعد حصولها على الاستقلال في إقامه علاقات دبلوماسية مع الدول. ويتطلع الفتى الطموح إلى العمل بالسلك السياسي ، والطريق إليه في تلك الأيام كلية الحقوق ، ويرحب بذلك أهله ، ولكنه لايلبث أن يعدل إلى وجهة أخرى هي كلية الآداب التي فتحت باب القبول لأول كلية دفعة من الطلاب ، فيعزفون عها فيستقبل خريجها مجهول، ولكن سلمان يكون ثاني اثنين يغامر ان بالدخول ، فقد تحركت فيه روح الشاعر القديم التي تتطلع دائما إلى ماوراء الأفتى ، ويتبعه في تردد فئة من اللدات تغل عن الثلاثين.

وينبغ سليان في قسم الحغرافية ، ويضيف إلى دراسة أخرى في قسم الإجتماع . . فإن وجد فسحة من الوقت

فقسم اللغة العربية هواه ، وتنشأ بينه وبين عميد الأدب العرني مودة ويصبح من مريديه .

ويتخرج سليان من الحامعة في سنة تسع وعشرين وتسعائة وألف ، فيختار في بعثة إلى انجلترا للحصول على درجي الماجستير والدكتوراه ، فلا يقنع بالدرس في الحامعة التي قيد فيها بل يسعى للقاء العلماء في اغيرها من الحامعات . وتقدره جامعة مانشستر فتوفده في بعثة علمية لزيارة اليمن ليعود من سبأ بنبأ يقين . ويحصل عليها في حقل الحغرافية ويحقق مصرى يحصل عليها في حقل الحغرافية ويحقق ماعقدته عليه الحامعة من آمال .

ويعودصاحبناإلى وطنه بعد غربة طالت، ويعين مدرسا في كلية الآداب بالقاهرة، فيكون كالعهد به دائماً طرازاً فريداً في الدرس والتدريس حتى إذا ما أنشت في الاسكندرية جامعة وقع عليه اختيار القائمين بالأمر فيها ليكون من بئناتها ويشغل وظيفة أستاذ مساعد فأستاذ لكرسي الحغرافية بها ، ولكن المناصب العامة لاتلبث أن تنتزعه من مدر جات الدرس في وزارة المعارف ، وتشهد إدارة الثقافة في وزارة المعارف ، وتشهد إدارة الثقافة مصر الثقافية مع شي أقطار الوطن العربي والعالم ، بفضل ماعرف عن مدير الثقافة والعالم ، بفضل ماعرف عن مدير الثقافة العالم من رحابة في الفكر ، وأصالة في الرأى ، وسلامة في القضند ، وحب للخير الرأى ، وسلامة في القضند ، وحب للخير الرأى ، وسلامة في القضند ، وحب للخير

ويكون من حظ التعليم الحامعي أن يعود سليان حزين إلى ميدانه مرة أخرى ، وما كانت صلته به قد انقطعت قط ، فقد ظل و هو بعيد عنه يلتف من حوله تلاميذه ومريدوه ، فيغدق عليهم من علمه ، وبمنحهم من الإرشاد والتوجيه ما ينبر لهم الطريق . ويعنن حزين رئيسا لحامعة أسيوط وكان قدمضي على صدور المرسوم بانشائها سنوات ، ولكنها بقيت مجرد لافتة على مبنى صغير في أحد شوارع القاهرة ، حتى هيأ الله لها الرئيس الذي أيقظه العزم ، وفقهه الحزم ، فقام في نحر الأمور ، على ساق التشمير يبرمها بأيده ، ويغلها محده ، وينفذها بجده فاذا بالحامعة التي كادت تغشها الظلال تتجلى عروماً بين الحامعات بمبانها الواسعة ، وهيئة تدريسها المتكاملة ، ونظامها الفريد .

ويترك حزين جامعة أسيوط وقد اشتد عودها إلى ميدان آخر أرحب وأوسع ، إذ يختار لتولى وزارة الثقافة فإذا هو فيها قطب صواب تدور به الأمور ، فهو لايضع رأيه إلا موضع أصالة ، ولايوجه تدبيره إلا موقع أصابه ، ويسوس الأمور :

بعزائم لو كن يوماً أسهما لنفذن فى الأيام غىر نواب

ولايكاد حزين يترك الوزارة ، حتى تسعى إليه هيئة الأمم عرفانا بفضله وغزير علمه فتسند إليه إدارة المركز الديموغرافي لشمال إفريقيا فينهض بالأمانة ، ولايزال

يؤدى رسالة المركز العلمية كأحسن ما تؤدى الرسالات .

ولم يكن المحال الوظيني وحده هو الذي استأثر بجهود الأستاذ الحليل ، بل امتد نشاطه إلى العديد من الهيئات العلمية ، فهم عضو المحلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، ومقرر المحلس القومي للتعليم ، واجتمعت له رياسات عدة هيئات منها المحمع العلمي المصري ، والاتحاد الحغراني العربي ، والحمعية الحغرافية المصرية ، وهو في كل هذه الميادين شعلة نشاط ، حتى لتحسبنه في كل هذه الميادين شعلة نشاط ، حتى لتحسبنه في شرخ الشباب لايزال ، ولكنه يعالج الأمور عحكمة الشيوخ .

السيد الرئيس ، السادة الزملاء .

هذا طرف يسير من سيرة الزميل الجديد الذى أولانى المجمع شرف استقباله ، وإن مجال الحديث عن علمه وفضله لذو سعة ، ولكن لا أريد أن أشق عليكم فأطيل الحديث، وإنى أهنئكم بانضامه إلى زمر تكم وستجدون منه ماتقر به الأعين .

أما أنت يا أستاذى الجليل ، ويا أخى الأكبر ، فخذ مكانك الذى أنت به جدير بين سدنة الفصحى وحاتها ، ولك تهنئة من القلب خالصة .

والله يوفقك وإيانا إلى الخير والصلاح . والسلام عليكم ورحمة الله ما

محمد محمود الصياد مضر الجمع

# \_ . • كلمة الدكتور سليمان حزين

بسم الله ، الحمد لله نزل الكتاب إبلسان عربی میین .

أيها الأخ الكريم رئيس المجمع إوعميد المجمعيين .

أيها الإخوة الكرام '، أيها السيدات الفضليات .

سئل أستاذ قديم يوماً ما : أنحب أن ترى أحداً من الناس خيراً منك وأسبق في عمله وحظه من الدنيا ؟ قال : نعم، ولكن أحب أن يكون ذلك أحد اثنين : ولدى أو تلميذى . وها أنا اليوم أسعد ما أكون إذ يسبقنى ابنى وأخى وتلميذى إلى هذا المجمع الاستاذ الله كتور محمد محمود الصياد ، وأن يسعى اليكم ليقدمنى في هذا الحفل الحليل ، لقد سعدت اليوم السعادة كلها بتقديمي إليكم ، وبأن يكون مقدى هوأخى محمدالصياد، الذى وبأن يكون مقدى هوأخى محمدالصياد، الذى كنت دائماً ولا أزال أفخر به وأباهى بين الناس .

لقد تفضل مجمعكم السكريم فأضنى على هذا الشرف واختارنى لعضويته، وأصارحكم بأننى كنت دائما أحس أن هذا المجمع هو المنتدى الذى يتجه إليه كل من كان من حظه أن يجمع بين العلم فى مادته ، وبين اللغة فى تعبيره ، وأن يجد من التعبير السليم سبيله لأن يصل بعلمه إلى الناس وصولا صحيحاً ،

وأؤكد لىكم أننى كنت ولا أزال أفاخر بأنه قد سبقني إلى هذا المحمع العتيد أساتذة كان لهم الفضل كل الفضل في تكويني : أولهم لطني السيد ؛ فقد تلقيت عنه العلم في كلية الآداب أول ماكانت كلية الآداب ، منذ نيف وخمسن عاماً في مجال الفلسفة ، ومجال الفكر الإنساني في أصوله الرفيعة ، ومنهم طه حسن ، فقد تعلمت عنه كيف تكون دراسة أدب اللغة سبيلا إلى إنعام التأمل في مجال الفكر والثقافة ، وتعلمت منه أكثر من ذلك . . . . كيف يكون الأسلوب العلمي في تناول دراسة الأشياء دراسة الأفكار والآراء ، وكيف تكون صناعة بناء الرجال وتكوين الأجيال المترابطة من المفكرين . ومنهم منصور فهمي، وقد تعلمت عنه دروس الفلسفة ، وتعلمت عنه تبسيط العلم والمادة بعيداً عن التعقيد ، ومنهم أحمد أمين ، وقد تعلمت عنه دراسة اللغة وتاريخها كلغة ، واستكملت معه مابدأت مع طه حسين في هذا المحال ، ومنهم محمد عوض محمد، وقد تعلمت عنه أشياء كثيرة ، لم تكن كلها في مجال الحغرافيا . تعلمت عنه الحد في العمل والحساب عليه .، كان أستاذاً متعمقاً في مادته ، صارماً في حسابه لتلاميذه ، ولم أكن

حين عاملت تلميذي محمد الصياد على المنوال الذي تحدث عنه حين قدمني إليكم ، لم أكن إلا سائراً على نمط أستاذي وأستاذه محمد عوض محمد .

ومنهم آخرون لم يدخلوا هذا المجمع ، أو دخلوه ولكننى لم أسعد بلقائهم فيه ، منهم شفيق غربال ، كان مفكراً جمع بين العلم والفكر ، وكان من رأيه أن الحغرافيا تتكامل مع التاريخ في تجلية مقومات حضارة الإنسان ، ومنهم أشخاص كثيرون موجودونبيننا الآن، لكننى لاأحب أن أحرجهم بالحديث عما يربطنى بهم من ودوفكر وأدب ، ولكن شخصا واحداً منهم غاب عنا الآن .

وكان من قدرى أن أكون في مقعده ، ذلك هو الأستاذ الجليل المغفور له زكى المهندس وقد جرى العرف بينكم حين يتحدث العضو اللاحق عن العضو السابق ، أن يتحدث حديث الترجمة ، ولكنني أحس أن زكي المهندس قد ترجم له في المجمع حين قدم إليه ؛ ولذلك فإني أستاذن في أن يكون حديثي في شأن سلني العظيم حديثاً شخصياً من جهة ثم حديثاً متصلا من جهة ثم حديثاً متصلا من جهة أخرى .

أما الحديث الشخصى فهو من أعماق قلبى ، وأرجو أن أكون فيه صادقاً مع سالمي الراحل كما أنا صادق مع نفسى .

كان أول أسباب المعرفة بيننا في يوم من أيام الحريف في كلية الآداب منذ نيف وأربعين عاماً ، بعد أن عدت من الخارج وأخذت سبيلي إلى قاعة الدرس، وكان صاحبكم طُلُعة ، إن صح هذا التعبير ، يريد أن يعرف كل شيء عمن في الفرقة من التلاميذ . فهو يعرفهم أولا بنفسه منذ أيام الشيخ عبد ربه في الكتاب الذي تحدث عنه أخي الصياد حتى اليوم الذى دخل فيه الحامعة دارساً ثم مدرساً . وكان محب أن يعرف أقصى ما بمكن أن يعرف عن تلاميذه ، اسم الطالب ، والد الطالب ، ماذا يقصد إليه الطالب من الحجِّ إلى هذا المكان ؟ ماهدفه ؟ لماذا اختار كلية الآداب ؟ مارأيه في وادة الحغرافيا التي اشتهر عنها أنها وادة جافة عسرة ؟ ماذا يريد الطالب أن يفعل بعد أن يتخرج ؟ كل هذه الأسئلة كانت تستغرق درساً أو درسن أو أكثر من بدایة العام ، ولکن صاحبکم کان یری أن من واجب أســتاذ الحامعة وحقه أن يعرف أقصى ماتمكن معرفته عن تلاميذه وسألت الطلاب واحداً واحداً ، حتى جاء دور فتاة صغرة ، سألتها عن اسمها فقالت : صفية ، بنت من ؟ قالت : زكى المهندس قلت لها أنا أعرف شيئاً عن والدك . وهو مهندس بمعنى أو بآخر ، مهندس في اللغة العربية ، ولكني لم ألبثِ أن قلت لها : بلغى والدك أنك ، منذ اليوم ، شركة فى التكوين بينه وبيني ، عليه الصرامة

فى الحرص على تقوىم لسانك العربى ، وانا على الحغرافيا ، وقلت لها أكثر من ذلك : عندما يجيء الحساب والامتحان آخر العام سيكون حسابك مزدوجاً ، عن الحغرافيا وعن اللغة العربية معاً . وإنني لأشهد أن والدها قد أوفى بوعده أو بما استوعد عليه ، فسعى إلى أن يستقم لسان ابنته حتى أنه عندما جاء امتحان آخر العام فإن صفية حققت نجاحها في الحغرافيا بفضل سلامة أسلومها العربى فى كتابة الإجابة . ثم دارت الأيام والتقيت بالمهندس مرة أخرى ، في شخص ولد من أولاده حييها عهدإلى بشئون يوزارة الثقافة، فحاولت أن أتعرف على العاملين فها من أهل الثقافة والأدب والفن . وكان من بينهم شاب فنان هو فؤاد المهندس . وجاءني فؤاد ، دخل على فذكرت له ماكان من شأن لى في كلية الآداب مع ابنتنا صفية ، منذ فترة مضى علها إذ ذاك قرابة ثلاثين عاماً . إ ولسكنني قلت إله المداعبـاً إن يد الوزير أقصر من يد الأستاذ ، حتى في الحساب على اللغة العربية . فضحك ووعد وعداً لست أدرى إلى أى حد أوفى به ، لأن عمر الوزارة كان أقصر من أن يتيح الوقت لحساب موعود أو متوعد . ولقد انتهت هذه القصة إلى والده رحمه الله ، فجاءنى إلى الوزارة مهنئاً ومقدراً لامتداد الصلة بيننا إلى اثنىن من أولاده . ودار

الحديث ، فذكرت له إننى حرصت منذ اليوم الأول فى الوزارة على أن يكون مجمع اللغة العربية بين الهيئات ، بل وعلى رأس الهيئات التى تسعد وزارة الثقافة وتشرف بأن تكون فى خدمتها ، ولكنه أ إلا أن يسأل لماذا ؟

قلت : الأنني عاصرت عمل المحمع ولمسته من قريب منذكنت مديراً عاماً للثقافة بوزارة التربية والتعليم . وكان المجمع جزءاً من الوزارة إذ ذاك ، ثم إنني أشعر عق وصدق أن عمل المحمع أكبر وأوسع نطاقاً من عمل وزارة التربية والتعليم ، كما أنه أكبر وأبعد شأناً من عمل وزارة التعليم العالى ، التي لم يكن لها في رأيي من عمل إلا أن تكون وسيطاً للتنسيق بىن الحامعات ، وكان من رأيي أيضاً أنه مما أساء إلى المحمع بين الناس ، وجعلهم يتندرون ببعض ما ينتهي إليه من مصطلحات هو أن المحمع نشأ وبني فترة من الزمن بمعزل أو شبه معزل عن حياة الناس وثقافتهم العامة ، وأنه مما يقوى مكانة المحمع بين الناس أن يكون موقعه في الوزارة التي تقوم على شثون الثقافة العامة . فليس المحمع من أجل تلاميذ المدارس وحدهم ، وليس من أجل أساتذة التعليم العالى ، بقدر ما هو من أجل الناس بعامة ، ومن أجل اللغة التي تحتوى ثقافة والحميع .

والوزارة التي ترعى ذلك إنما هي وزارة الثقافة ، ومن هنا وجب أن تكون وزارة الثقافة في خدمة مجمع اللغة العربية . وأنا لم أحاول أن أستأثر بالمجمع إذ ذاك دون وزير غيرى،وإنما حاولت أن أتيح الفرصة للمجمع في أن يستأثر بالمكان اللائق بين وزارات الخدمة في مصر ، ويبدو أن هذا الحديث أعجب أستاذى زكى المهندس ، ولكنه عاد فحذرني تحذير الصديق ، قال إن المجمعيين لن يقنعوا بالحديث أوالقول، وإنما يقنعهم العمل وحده . وحتى إن اقتنعوا فلن تكون قناعتهم كاملة . والمح فى حديثه الذي أذكره الآن كما أذكر نفسي ، ألمح إلى أن المجمعيين قد يمنحون الثقة وقــــد يمنعونها ، وهم قليلا مايمنحون وكشراً مايمنعون ، ثم قال ولكنى لاأود أن يَكُونَ الحَديث حديث المنح والمنع ، لأنهى لاأريد أن أكونقاسيا على زملائي فى غيبتهم ؛ وإنما الأمر قد يكون بالنسبة إلى كثير منا أمر حجب للثقة،ولوإلى حين،وكان كل ما رددت به فى ذلك اليوم على أخى وأستاذى زكى المهندس أننى أسأل الله ألايكون الأمر حجباً ، بل أن يكون الأمر إرجاء للثقة حتى يتيسر اليقىن ! ويبدو أننى كنت صادقاً بيني وبين أخي ، فقد جاءت الأقدار فأكدت أن الثقة كانت مؤجلة ، واكنه تأجيل كنت أعرفه وأترقبه حتى شاء الله أن أقعد اليوم بينكم في مقعد أخى وزميلي الراحل الكريم ،

هذه سيرتى مع أخى المغفور له الذِي أقف الآن بينكم في مكانه ، لكني لاأحب أن أختم هذا الحديث قبل أن أضيف كلمة أخراى ، قد تكون لها بقية معكم في إحدى جلساتكم العلمية في يوم من الأيام . وهذه الكلمة خاصة ععني الخلود الذي يضفيه الناس على هذا المحمع وأعضائه، والذي أحسب أن الأولى بنا أن نضفيه على اللغة العربية ذاتها وهو خلود لاصلة لهبدنيا الرجالوالأحياء ، وإن جاز للمجمعيين أن يأنسوا إليه ، وأن يغتبطوا به ، في حُلود مايسمح به خلودهم الدنيوي الزائل . ولكن الخلود الذي يتصل بلغتنا العربية إنما هو في حقيقة الأمر خلود آخر ، بل هو الحلود بعينه . وقد دخل إليه أخى زكى المهندس يوم أن فارق هذه الدنيا ودخل إليه محق وصدق ، لأنه كان واحداً ممن أتيح لهم هذا الخلود عنطريقاللغة ، لغتنا العربية ، تلك التي نستطيع اليوم أن نقرأ شعرها الذي كتب أو أنشيء منذ ستة عشر قرنا ، ونستطيع أن نتلوقه ، وهذا ضربمن الحلود النسبي ، لاتضارع لغتنا العربية فيه إلا اللغة المندرية ، وهي الغة أهل الصين . ومع ذلك فإن لغة الصين مصورة ، وليست في حقيقة الأمر لغة مكتوبة ذات أبجدية وإنما لها صور تعبيرية ، فهى لغة تسمع وترسم أكثر مما هي لغة تكتب وتقرأ حروفها كاللغة العربية . ولست أريد أن أستطرد كثيراً ، ولكننا إذا قارنا اللغة العربية بغيرها من اللغات الحديثة الحية ، فإننا نجد أنها لغة ذاتعراقةو خلود متصل ، فني اللغة الفرنسية مثلا، لوأننا أحضرنا كتاباً ألف مها منذعشرة

قرون ، وأعطيناه لمثقف فرنسى ، فإنه لن يستطيع أن يفهم منه غير النذر اليسير. وفى اللغة الإنجليزية لايستطيع إنجليزى اليوم أن يقرأ كتاباً ألف منذ خمسة قرون. أما اللغة العربية فإنها أقدم اللغات الحية المكتوبة بالحروف الأبجدية ، وأقدمها توارثا وأبقاها تراثا حياً خالداً على الزمن، بل إن معنى الحلود فيها أعمق من ذلك ، فهو خلود مستمد من خلود كلمات الله سبحانه فى القرآن الكريم ، الذى هو حافظه ومحلد إلى يوم يبعثون ، وستبقى هذه اللغة العربية لغة المؤمنين من الحالدين ومن ثم فإنها حرية بأن تضفى صورة من خلودها ذاك على من يفرغون لحدمتها والقيام علمها فى هذه الحياة الدنيا .

على هذا النحو أريد أن أحيى ذكرى زكى المهندس فى هذا القام ، وأريد أن أطمئن نفسى إلى أن ذكرى هذا الشيخ الحليل ستبقى خالدة فى العالمين ، وأن عمله فى خدمة اللغة العربية والقيام عليها سيكون مدخله إلى دار الحلود .

أختم كلمتى محييا هذا ألمجمع العظيم فى شخص عميده وعميدنا جميعاً ، وفى شخصكم جميعاً أحيى هذا المجمع الذى شاء الله أن تكون رسالته الحالدة باقية على الزمن، والسلام عليكم .

سليمان حزين عضو المجمع

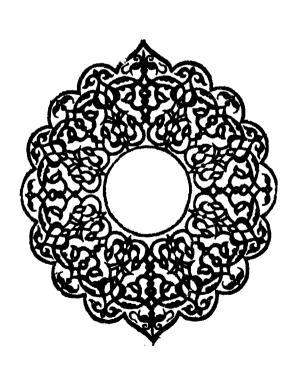

فى الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء ٩ من صفر سنة ١٩٧٨ م ) أمام المجمع حفل تأبين عضوه الراحل المرحوم الأستاذ ابراهيم عبد المجيد اللبان . وفيما يلى ما ألقى فى الحفل من كلمات :

## المن الجمع المنتاح الدكتور ابراهيم مدكور الجمع

#### بسم الله الرحمن الرحيم

سيدا سادتى نودع اليوم، وما أقسى أن نودع. والوداع بين الحسالدين كثير الوجود. والناس للموت تسير، والسابق السابق فيه الكرام.

نودع اليوم شيخاً من شيوخ المجمع وهو المرحوم إبراهيم اللبان، وصلتى به قديمة العهد، فقدعرفت من قبله والله المرحوم الأستاذ الحليل عبدالمجيد اللبان وماأشبه الابن بأبيه وكما قالوا قديماً: الولد سر أبيه :

والحق أنى لم أر | الأستاذ إبراهيم اللبان إلا وذكر فى بوالده الكريم، ذكر نى بلغته الباسمة واستقباله الأخاذ، ورأيه الصريح وكلمته القاطعة م

وقد عشنا هنا مع إبراهيم اللبان سبعة عشر سنة ، تعاونا. بنفس هادئة آمنة مطمئنة ، لايتكلم إلا حيث يرى للكلام دلاله ومعنى ، ولايقف عند جزئيات وصغائر الأمور ، استمتعنا بدرسه

و بحثه ، وكان بمن يحاولون ربط الأدب بالفلسفة ولا تعنيه الحزئيات بقدر ما تعنيه القضايا الكبرى وحرص الحرص كله على أن يغذى مؤتمر اتنا المتلاحقة ببحوث من تلك البحوث طويلة النفس ، يروى فيها ما استطاع ويرغب رغبة صادقة فى أن يؤدى هذا الواجب الكريم .

وحين حالت صحته دون أن يقوم بواجبه على النحسو الذى يرجوه ، لم يتردد فى أن يفلسف حياته، فكنا نراه فى قوة ونشاط فإذا ما أحس بكلل وملل اعتكف وعاد إلينا بنشاط جديد .

وهكذا دواليك إلى أن حان حينه ، ففارق الدنيا في غير جلبة ولا ضوضاء ، رحمه الله رحمة واسعة ، وجزاه عما قدمه لأمته ووطنه خير الحزاء .

وسيقول كلمة المجمع فيه زميلنا الأستاذ عبد السلام هارون، ويليه الأستاذ عبد الشافى اللبان يلتى كلمة الأسرة .

#### و كلمة الأستاذ عبد السلام هارون

### في تأبين المرحوم الأستاذ:

أنعى فتى الجود إلى الجود ما مثل من أنعى بموجود

نعم كان جواداً بحبه للناس ، سخيا بوده لزملائه ، تسرى منه روح المودة إلى خلانه وإخوانه، فيجمعهم على الحير أشمل مايكون الحمع ، وأفسح مايكون الوفاق والائتلاف. كان باذلا لوفائه وبره لمن عرفه ، مهما يقصر زمان المعرفة .

والحود بالود والحب والوفاء ، دون تعلة ، لأنه ودوحب ووفاء ، درجة لايسمو إليها من الناس إلا على النفس ، فارع الروح.

ما أيسر الجود بالمال لمن يملكه ، وما أصعب الساح بالحب الصادق لمن طويت نفسه على دغل أو أثرة ، أو اشتمل قلبه على سوء وضغن مقيم .

كان فقيدنا الكريم محباً للناس، عطوفاً ألوفاً ، وكان محباً لربه غالياً فى طاعته ، لارغبة فى ثوابه ولاخوفاً من عقابه وكأنه كان صنواً لمن قال فيه عمر بن الخطاب : (لو لم نخف الله لم يعصه » .

## أبراب عبلج ياللبان

ولعل أعظم أمنية تحققت له فى حياته ، بعد عضويته لمجمعنا هذا هى عضويته لمجمع البحوث الإسلامية ، حيث استطاع أن يسهم ببحوث صادقة فى خدمة الإسلامية ، تتجلى والمسلمين ، وفى الدعوة الإسلامية ، تتجلى فى القضاياالتى عالجها ببيان وإفصاح ، وألقيت فى مؤتمرات ذلك المجمع .

فنى المؤتمر الأول نجد له بحثاً عنوانه « حق الفقراء في أموال الأغنياء » .

وفى المؤتمر الثانى : «مكان المرأة فى الإسلام» :

وفى الثالث: « القرآن في التربية الإسلامية».

وفى الرابع : «القرآن والمحتمع » .

وفى الخامس: «المستشرقون» .

وفى السادس: «إيمان الشباب: صيانته ووسائل دعمه، يقول فيه « وإجمال القول أنه لابد أن تكون مدرسة الجمعة مقراً لبعث روح الحير وحب الحدمة فى نفوس طلابها، وساحة فسيحة للتدريب على ممارسة الحدمات الاجماعية بكل ضروبها، على أن يكون ذلك

استجابة لروح الإسلام وطاعة لأوامره وتوجيهه».

كما أن محثه في تجديد طرق العرض والنشر. الإسلامي في تحقيق التراث ، بحث دقيق مؤسس على نظرة عميقة في التأليف الإسلامي وتطويره ، وعلى تصوير لايقوى عليه إلا من وضحت أمامه الرؤية ، في المكتبة العربية بعامة ، ومؤلفها المسلم بخاصة ، وحمل معه ميزان العلوم التربوية يقيس به الصواب والحطأ في منهج التأليف على مدى العصور الإسلامية منذ أن بزع نور الإسلام.

وليس هذا بالأمر الهين على من يتصدى لهذا اللون من التاريخ .

ولا أطيل القول في بحوثه التي شارك بها في مجمع البحوث الإسلامية ، فقد كان له في كل مؤتمر يعقد أي المحث المجمع على العلماء ، منذ نشأة هذا المجمع ، إلى أن تغمد الله الفقيد برحمته ،

ولا غرو فى ذلك ، فقد كان الفقياء من أسرة عريقة فى الدين وخدمته ، وكان والده المغفور له الشيخ عبد المحيد اللبان من كبار علماء الأزهر ورجالاته ، وممن لهم المواقف المشهودة ، والحدمات الحليلة ، وكان من ذوى الفضل الظاهر والقدر النبيل ، أنجب رجالا سواسية لا ترى لأحدهم فضلا على أخيه ;

وكما كان الفقيد محبأ لربه كان عاشقاً للغة كتابه، وجاهد ما أمكن له الحهاد ،أن يقوم نخدمة اللغة فى مجال الكتابة والتعليم والدعوة . . فقد كانت له مشاركة فعالة وحكومة عالية ، بين جنبات هذا المحمع فى قضايا اللغة وعلوم العربية ، دون كلل منه أو سآمة ، فلا يكاد مؤتمر من مؤتمرات مجمعنا هذا يخلو من بحث له مستفيض في نظرة أدبية ، أو أخرى نقدية ، أو ثالثة جمالية . ويكفى أن نسرد بعض ما عالحه من قضايا العربية فنقرأ له بحثا عنوانه : «الطريقة الحديثة لعرض الأدب » يدعو فيه إلى دراسة الأدب القديم، في ضِوء النظرات العلمية الحديثة، وإلى ضرورة التمهيد لكل نص ، ببیان الحو الذی تولیّد فیه النص ، والظروف التي وأكمها وعاصرها ه

و بحثاً ثانياً عنوانه: «نظرة نقدية في مبادئ البلاغة البلاغة على أصول البلاغة عندالأقدمين ، ومدى انطباقها على أصولها عند المحدثين . فأعطى للأقدمين حقهم وافياً لم ينقص ، واحتراما كاملا لم يبتر . . . ثم دعا إلى كثير من نماذج الإصلاح ، وطرائق التصوير .

وثالثا عنوانه: «إحياء تراثنا الأدبى»، وقد نهض فيه ، ببيان قدر التراث الأدبى فى الماضى وما آل إليه فى الحاضر، ودعا إلى بعث كنوز الأدب العربى، التى تحتوى عليها أمثال أغانى أبى الفرج، والعقد الفريد، وكامل المبرد، وغيرها من كتب الأدب

الأصيلة ،التي كاد النسيان يجرر ذيوله فيها ، تعفية لها وقضاء علمها .

وبحثاً رابعاً ، يحمل عنوان ، «الوحدة الفنية فى الشعر العربى » حمل فيه حملة شعواء ، على كثير من الشعر العربى الذى لاوحدة فيه وأثار بحثه هذا نقاشاً ممتعاً اشترك فيه كثير من أعضاء المؤتمر ، ولتى إعجاباً واهتماما .

ثم نظهر على بحث له خامس ، وسادس ، يتلوه سابع إلى أن نبلغ العشرين عكمًا ، كلها محاولات طريفة لحدمة الأدب العربي ، والبلاغة العربية . وكلها دلائل على انفساح آفاق المعرفة لديه ، والشغف بالمشاركة في معظم قنوات الدراسات العربية والإسلامية .

وأعتقد أتم الاعتقاد أن الفقيد رحمه الله تسنح له الفرصة الكافية لنشر ماكان يعده من مؤلفات متعددة النواحي . وحيباً رجوت الأخ الكريم الأستاذ الدكتور محسن اللبان ، نجل الفقيد أن يرسل إلى ماعسي أن يكون لديه من مخطوطات ، أبدى عذره مشفوعاً بقوله لا يمكنني «إرساله لكم لضخامة حجمه ، فهو يربو على آلاف الصفحات ، موجود لدينا بالقاهرة والإسكندرية وهو نحو ٢٠٠ لينا بالقاهرة والإسكندرية وهو نحو ٢٠٠ ليل ٢٠٠٠ كراسة ، دراسات في الأخلاق وفاسفة الدين ، وتاريخ الأزهر المجيد ، والمثالية في الأدب والحياة ، وعديد من شي المواضيع » ;

و هكذا لم أستطع أن أعطى الصورة كاملة عن نشاطه التأليفي ، الذى لو أتيح له الظهور لبدا في عشرات الكتب والتصانيف .

وليس يفوتني أن أنوه هنا ، مؤلفاته التي ظفرت بها الطباعة العربية ، وخرجت إلى النور وهي :

١ – الفلسفة والمحتمع الإسلامي .

٢ – طرق تجديد المحتمع .

٣ ــ العدل الاجتماعي تحت ضوء الدين
 و الفلسفة .

٤ ـ مشكلات الفلسفة .

٥ – منهاج ألمسلم في الحياة .

٦ - الحياة الإنسانية : أهدافها ونظمها العامة .

٧ ــ المستشرقون والإسلام .

أما المخطوطات التي لم تتح لها فرصة الطباعة فهي :

١ - أصول النقد الأدبي .

٢ – فلسفة الفنون الحميلة .

٣ ــ نظرة الوجود المادية والمثالية .

٤ ـ فلسفة الأخلاق ونظام المحتمع .

ولم يكن الفقيد غائباً عن الرأى العام فى الصحف ، وكثيراً ما قرأنا له الرأى الصائب والتوجيه السديد .

وكان آخر ما نشر له ، وذلك بعد أسبوع من وفاته ، كلمة كان قد أرسلها إلى صحيفة الأخبار عنوانها «لا مكان للإلحاد

ولعل أصدق مانشر في الصحف في بيان فضل الفقيد ما كتبه صاحب نحو النور في صحيفة الأخبار وهو قوله: «. وقد اعتاد المرحوم الأستاذ اللبان أن يشهد في السنوات الأخيرة النموات التي يعقدها الأستاذ أحمد عطية الله في المعادي، يجدفيها متنفساً لآرائه و تطلعاته في الثقافة والتعليم، ويثرى الحاضرين بعلمه وأدبه وخلقه، ولابدأنهم، كالابد أن تلاميذه وزملاءه سيشعرون بالفراغ السكبير الذي وزملاءه سيشعرون بالفراغ السكبير الذي حاميا من حاتها، وقد فقدت فيه اللغة العربية حاميا من حاتها، ومدافعا من المدافعين عنها المقومات الأساسية لوجود الأمة».

ويقول فيه أيضا: «وهو واحد من الرعيل الأول من أبناء دار العلوم الذين استطاعوا أن يزاوجوا بين الثقافة العربية الخالصة والثقافة الأوربية حون أن تطغى إحداها على الأخرى ، فتحجب ما فيها من أسباب تزيد العقل ثراء والفكر انفساحا . ولعل تلاميذه قد درجوا على نهجه فأثروا اللغة العربية و فتحوا

أمامها المجال للتقدم والتطور ، دون أن تفقد أصالتها ، أو يضيع أريجها وشداها .

فى بلدة سنديون التابعة لمركز فوة من إقليم الغربية فى الماضى ، وإقليم كفر الشيخ فى الحاضر، كان مولد الفقيد فى الثانى من يونيو سنة ١٨٩٥ وفيها كانت طفولته ومرباه ، حتى استقر والده الحليل فى مدينة الاسكندرية فالتحق بالمعهد الديني الابتدائى ، ثم بالمعهد الثانوى . وكان من المتوقع أن يتم دراسته فى الثانوى . وكان من المتوقع أن يتم دراسته فى رحاب الأزهر الشريف ، ولكنه ارتأى أن يتمها فى دار العلوم ، حيث قضى سبى يتمها فى دار العلوم ، حيث قضى سبى دراسته العالية فيها ، وتخرج سنة ١٩١٨ وعين فى فبراير من السنة التالية مدرسا بمدرسة الحالية واستمر فى سلك التدريس بالمدارس الابتدائية ثم الثانوية .

وحين بعث نظام البعثات الدراسية بعد ركوده عدة سنوات خرج الفقيد فى بعثة إلى جامعة لندن سنة ١٩٣٠ ونال درجة الشرف منها سنة ١٩٣٥ ، كما حصل على دبلوم التربية لمدرسي المدارس الثانوية سنة ١٩٣٦ ، ثم ظفر بدرجة الأستاذية من جامعة لندن سنة ١٩٣٨

وما إن عادمن بعثته حتى ضمته دار العلوم إليها مدرسا لعلم النفس ، ثم انتقل إلى معهد التربيةالعالىللمعلمات أستاذاً لعلمالنفسأيضا، واختارته وزارة المعارف بعد ذلك مفتشاً عاماً للفلسفة ، ثم عين أستاذا لعلم النفس بكلية

الآداب بجامعة الإسكندرية ، وعاد بعد ذلك إلى مكانه بكلية دار العلوم أستاذاً للفلسفة الإسلامية بها .

وفى سنة ١٩٥٣ عين عميداً للكلية ، فقام بخدمة إخوانه و تلاميذه خير قيام ، فى جو من المحبة وحسن الزمالة ، وطيب العشرة حتى بلغ سن التقاعد فى سنة ١٩٥٥ .

ولكنه لم يقعد عن العمل ، ولم يفتر نشاطه في خدمة العلم ، فقد انتدب لتدريس الفلسفة وعلم النفس ، وعلم الاجتماع ، وطرق التدريس في معاهد وكليات مختلفة ، منها كلية الآداب بجامعة الاسكندرية ، وكلية الآداب بجامعة القاهرة ، والمعهد العالى للتربية المنزلية ، ومدرسة الحدمة الاجتماعية بكل من القاهرة والاسكندرية ،

ثم يمتد نشاطه إلى البلاد العربية فيكون أستاذا للتربية بجامعة ليبيا . ويختاره المجمع العلمي العراقي عضواً فيه سنة١٩٦٩ :

و بمثل هذا و ذاك جاد الفقيد بعلمه و فضله ، حتى اختاره الله إلى جواره ، فرجع إلى ربه راضيا مرضياً فى رحاب الله وكريم رضوانه . . . لنفقد بوفاته أخاً كريماً ، عز فقده على إخوانه ، وغادر فراخاً فى لون من الناس قل أن بجود بمثله الزمان .

غفر الله له وأرضاه .. ، وأكرم منزله ومثواه .

عبد السلام محمد هارون عضو المجمع



### كلمة الشعر

#### للدكتور ابراهيم ادهم الدمرداش

لو كان يعرف ماذا ينفع الحذر بهوی علینا فلا یبتی ولا یذر هل حل موعده أو سوف ينتظر أو عندنا من شفيع حين نحتفـــر لا يدعي الغيب إلا كاذب أشر بالعقل يدرك ما نخفي ويستتر فإن تذكر حل اليأس والكِدر للموت ما بزغت شمس ولا قمر أو أن سهم الردى لابد ينتصر هل يقبل العقل أن الروح تندثــــر إما التعسيم وإما النسار تستعر حتى إذا خرجت تسعى وتنتشر حتى إذا فك هذى الأسر تنتشر ليست له حيلة فنها ولا أثــــــر أخرى يعمر حينا ثم يستتر' والشرك بالله ذنب ليس يغتفسر لم يبق لي منه إلا ذكره العطر

لا يعرف المرء ما مخني له القدر كل لــه ساعة لا ريب آتيــة إن مد في العمر لايدري مُعَمَّرنا ليست لنا حيلة في الرزق ناجعــــة من يزرع الحب لا يعلم أمحصده أميدرك الزرع أو بالزارع الضرر لكن ربك أعطى المرء موهبـــة ينسي الممات فيمشي في مناكها لو كان فى غيبة الأجرام ترضية أم الحمام فنساء ليس يعقبسه إن قيــل إن حمادًا لا فنـــاء له إن الأجنـــة بالأرحام غافلــــــة أرواحنا مثلها بالحسم قابعـــــة كل يعيش مع الاجداد مرحلة حتى مجيء إلى الدنيا لمرحلــــة من بعدها نشأةأخرى لمن صلحوا جنات عدن ونيران لمن كفـــروا ياغ رحمة الله صفحا إن أولنسسا في ضعف وآخرنا والدمع أمنهمر إن الشهادة بالتوحيداً مغفـــرة أستودع الله خالا عالما ورعــــا

الدكتور ابراهيم أدهم الدمرداش عضو المجمع

إن البراءة تبدو في ملامحــــه كالبحر تحفظ في أصدافه الدرر دين وعلم وأخلاق وتجربـــة لا يقبل الضيم يعفو حين يقتـــدر بالحق يقوى ويقوى الحق فى فمه لا يعدم الرأى حينالرأى يفتقـــر دار العلوم بكت حقا عمادتــه والمجمعان تعالميا له ذكـــروا من عاش للدين والفصحىفهجرته لله حين كيحُلُل الوعد والقــــدر بين الصحابة بالفردوس مقعده والصالحون وأهل العلم تنتظر



#### كلمة الأسرة

#### - • • السيد السفير محمد عبد الشافي اللبان شقيق الفقيد

بسم الله الرحمن الرحيم سيدى الأستاذ الكبير رئيس المجمع الموقر: أساتذتى العلماء الأجلاء أعضاء المجمع: سيداتى وسادتى:

نيابة عن أسرة المرحوم الشيخ عبد المحيد اللبان ، يقف ابن من أبنائه ، شاء له قدره أن يرى أشقاءه حميعا يرحلون عن هذه الدنيا، واحدا بعد واحد د. يقف بين أيديكم هذا الموقف الحزين ، ليشكر لكم ما تفضلم به من كريم المواساة ، وجميل العزاء ، ويذكر بالعرفان العميق ما أبداه الأخوان الكريمان :

الدكتور إبراهيم بيومى مدكور والأستاذ عبد السلام هارون

نحو شقيقه المرحدوم الأستاذ إبراهم اللبان . . من تقدير وإعزاز ، وزماله وأخوة صادقة كريمة . . كنت أسمع منه الكثير عنهما . . وعن داركم هذه . . صومه العلم والأدب الرفيع التي كان وهو بينكم فيها . . علم النفس الإنسانة الصافية التي عرفتموه علمها . . والتي أرجو أن تسمحوا لي بان ارجع إلى

بعض ذكرياتى تبياناً لخاصتين بارزتين من خصائصها :

الأولى ، أنه كان رحمه الله منذ فجر شبابه مربياً . . كانت سمة العلم ، وعبقرية المربى أول مالوحظ عليه ، وسمعت عنه ، منذ نعومة أظفارى . . أيام أن كانت أسرتنا تقيم بالإسكندرية وكان والدى من شيوا للعهاء الديني بها . . . .

أذكر وقد كنا في السنوات الأولى من دراستنا الابتدائية ، أن أخى إبراهيم كان يحرص كل الحرص على اصطحابنا ، نحن إخوته الصغار ، وأترابنا من الأهل والأقارب ، إلى حديقة الحيوان بتلك المدينة (حديقة النزهة ) كان المرحوم جينئذ حديثاالتخرج فى دار العلوم أو فى سنواتها الأخرة، شابا سمهريا في جبته وقفطانه . . وهب نفسه للتدريس والتعليم ، وسلك فيهما منهجا يهدف إلى تربية الحسم والعقل، ويجمع بين المتعة والفائدة . . تلك المتعة التي كانت تغمرنا ونحن من حوله صبية صغار ، نلهو ونلعب على أرض الحديقة ، وهو معنا فى زى الشيوخ، لايجد بأسا ولاحرجاً ف[قيامه للمور ألحكم فىمبارياتنا أو مشاركتنا، كواحد منا ، بعض تلك المباريات .

أما الفائدة فقد كانت تتحقق في جولاته معنا بأرجاء الحديقة ، رنحن نصغى مشدودين إليه وهويعلمنا على الطبيعة الكثير من مناهيج دراستنا . . في الحغرافيا وعلوم الحيوان والنبات وغير ذلك بما يتصل بها . . كان يقف بنا أمام أقفاص الحيوان والطير. يصف لنا مواطن سكانها وبيئتها وخصائصها وصفاتها . . ومايطرأ عليها من تغييرات في الطباع والعاداتوالمزاج . . . وهي سجينة مقيدة الحرية في محابسها . . ويذهب بنا إلى المياه الحارية في قنوات الحديقة وجداولها ومايتخللها من محبرات صغيرة تتماوج فوق سطحها أوراق نبات « ورد النيل » ويرينا كيف أنكل واحدة من هذهالأوراق الخضراء ، والمياه تحيط مها من كل جانب ، تمثل الحزيرة، وأنها وهي مجتمعة كما نشاهدها تمثل الأرخبيل . . وهو مجموعة جزر متقاربة : وهكذا عضى بنا من هذا الواقع الذي نراه أمام أعيننا . . يشرح لنا الممرات والمضايق والخلجان المائية وغيرها من مظاهر الطبيعة ومعالمها . . فيطبع في أذهاننا الصغيرة ماسبق أن درسناه في المدرسة ويضيف إليه الكثير مما يوسع مداركنا ،

وينمى فينا القدرة على التفكير، ودقة الملاحظة، ويرقظ خيالنا فتصبح الحديقة أمامنا رقد أضيى عليها نوعا جذابا من الحياة .. أكثر قربا إلى نفوسنا يربط بيننا وبينها رباط من الود والحية النابضة بالإنسانية ..

تلك الإنسانية التي تمثل الخاصة الثانية التي كان يتميز بها فقيدنا العزيز ، وكان فيها معطاء كريماً إلى أبعد حدود البذل والعطاء .. ظل حياته كلها يعطى أكثر مما مأخذ .. ظل على الدوام نبعاً صافياً يرتوى منه كل من شاء .. كما يشاء .. وقد ترك بعد وفاته الكئير من الآثار العلمية المخطوطة لعل المجمع الموقر يتعاون معنا في تحقيقها والعمل على نشرها بين الناس ، أن يستن بذلك في تكريم الراحلين إلى الحلود من أعضائه سنة حميدة نافعة ، فيها من التقدير لآثارهم ما ترضى عنه نفوسهم المطمئنة في جنة الله ورضوانه .

وفى النهاية ، سيداتى وسادتى ، إذا كان خير الناس أنفعهم للناس ، فإنه لما يعزينا جميعاً أن فقيدنا الكريم ، كان في حياته وفي مماته ، من الأخيار الأبرار الذين رضى الله عنهم ، ورضوا عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله .



فى الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء ٢٣ من ذى القعدة سنة ١٩٩٨ هـ ( ٢٥ من أكتوبر سنة ١٩٧٨ م ) أقام المجمع حفل تأبين عضوه الراحل المرحوم الدكتور عثمان أمين . و فيما يلى ما ألقى فى الحفل من كلمات :

## •• كلمـة الافتتاح للدكتـور ابراهيم مدكور رئيس الجمع دئيس الجمع

#### أنا وعثمان أمبن

أنها السيدات والسادة :

يفقد المرء نفسه شيئا فشيئا حبن يفقد الإخوان الأعزاء والزملاء الأوفياء ، ولقد كان عثمان أمين مني في مقدمة هؤلاء . عرفته شابا ، وصاحبته كهلا وشيخاً . عرفته في باريس بن الرعيل من مبعوثى كلية الآداب بجامعة القاهرة ، ونى باريس مجال فسيح للمجد واللهو . وأشهد أن فقيدنا رحمه الله كان جاداً دائماً . أتيحت له موارد البحث والدرس فنهل منها ما وسعه ، قرأ فىالأدب والفِن. كما قرأ فى العلم والفلسفة. وتابع كبار الأساتذة ، وتتلممه لشيوخمهم ، وجود لغته الفرنسية إلى جانب لغته الإنجليزية ، وضم إلىهما حظاً غير قليل من اليونانية واللانينية وتوفر له فی مصر قبل سفره زاد کبیر من العربية أدبآ وعلماً وفلسفة . ولم يصرفه تعمقه فى دراسة الفكر الغربى قديمه ومتوسطه ت وحديثه ومعاصره ، عن أن يتابع النظر في الفكر الإسلامى . ويكنى أن أشَر إلى أنه

استطاع أثناء بعثته أن يحقق كتابا من أهم كتب المعلم الثانى ، وهو كتاب « إحصاء العلوم » لأبى نصر الفارابى ، وجاءت طبعته الأولى وليدة هذه الجهود . وفى حرصه على التجويد ألحق مها الطبعة الثانية والثالثة .

وزاملته في مصر منذ عودته من أوربا ، فالتقينا على مائدة التدريس في كلية الآداب بجامعة القاهرة ، واشتركنا في لحنة الفلسفة والعلوم الاجتماعية بمجمعنا هذا ، اشترك معنا خبيراً، ثم عضواً وزميلا ، والمعجم الفلسني الذي يخرجه المجمع الآن مدين له بقسط كبير من تمحيصه وتحقيقه . واشتركنا أيضاً في لحنة الفلسفة والعلوم الاجتماعية بالمجلس في لحنة الفلسفة والعلوم الاجتماعية بالمجلس ومؤتمرات متلاحقة . ولا أذكر أننا اختلفنا ورسم السياسة .و قد رميت يوماً بممالاته والتحصب له .ويعلم الله أني لم أرشحه لأمر ، ولم أختره لموقف إلا وهو به جد جدير .

من فراغ ، فإن الواقع يقتضينا أن نسجل أنه وثقافته . يعد محق من بناة الفكر الفلسني المصرى المعاصر . كون رعيلا مرموقاً من الباحثين والدارسين ، وزود المكتبة العربية بزاد وفير سيبقى على الدهر . ولم يفته أن يكتب ويؤلف باللغتين الفرنسية والإنجليزية ، تغمده الله الأستاذ محمد عز الدين أمن .

واليوم وقد رحل عنا وخلف ما خلف برحمته ، وجزاه خير الخزاء عما قدم للغته

وسيقول كلمة المجمع فيه الصديق المشترك والزميل القديم الدكتور سليمان حزين . وللأسرة بعد كلمة يلقيها أخو الفقيد

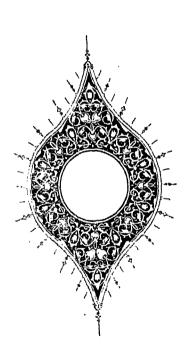

#### • و كلمة الدكتور سليمان حزين

# فى تأبين المرحوم الأستاذ الركبورعم الأستاذ

الطلاب طالب ربعة في طوله،مشرب وجهه محمرة تعلوها طيبة المحياء يلبس طربوشا طويلا كما كانت عادتنا فى تلك الأيام ويمسك فى يده بعصا معقوفه اليد، وكانت تلك العصاقد لازمته طوال الوقت. ذلك هو عثمان أمين وكان عثمان أمين منذ تلك الأيام يبهره الحمال الراثع على الشاطىء مأخوذا بجماله،ويرى في ذلك الشاطيء لوناً من الحمال الذي تمسك به طوال حياته ، وفى تأمُّله ذاك زلت قدمه عندما بدأنا نعرجسرالقرب المنفو خةوسقطت قدمه وظننا أنه سقط ، ولكنه تمسك ونهض قائما مرفوع القامة كما كان دائماً بشخصيته هذه التي يهرهاجمال الطبيعة، قام وأبي إلاأن يستمر على الحسر مستنداً إلى عصاء ، وكان زميلا لنا فى كلية الآداب، ولكنناكنا ننظر إليه على أنه طالب فاسفة، وعلى أنه فيلسوفأيضا ، نوع جديد بين من يدرسون الفلسفة ، وكان فى كل تصرفاته منذ اليوم الأول فى كلية الآداب فريدا ، وكنا نحاول لَّـُوامُّمَّا أَن نتلقى الفكر والأدب والعلم عن أساتذتنا أفي إ

بسم الله الأول والآخر ، كانت الساعة ساعة الضياء، وكان الفصل من السنة فصل الربيع وكان النهر الذى نقف على شاطئه نهر دجلة. وهذا النهر يفيض فيضانه فى وقت الربيع حين تذوب الثلوج القادمة من جبال بلوخستان، وكانت القافلة قافلة طلاب كلية الآداب من الحامعة المصرية في عام ١٩٣٠ م، كانت القافلة بسيارتها العتيقة التي أنهكها الزمن قد قطعت طريقاً عبر بادية الشام التي كانت في ذلك الوقت خالية من الطرق المعبدة ، سارت القافلة على درب قوافل الحمال ، حتى إذا ماوصلت شاطىء دجلة ألفينا هذا النهر العاتى بمياهه الصاخبة، ولم يكن فى دلك الوقت من ُجسر عبر هذا النهر ، وإنما كان العبور فوق جسر هو في أساسه قرب هواء منفوخة شد بعضها إلى بعض، ونسجت من فوقها قطع الخشب مشدودة بعضها إلى بعض، وأشفق قائد الرحلةعلى الطلاب من أن يعبر وافوقه بسيارتهم فأشارإلى أن ننزل وعبرت السياراتخالية ثم بدأنا العبور على الأقدام، وكان من بن هوالاء

كلية الآداب ، ولكنه اختلف عنا جميعاً ، في أنه أبي إلا أن يتتلمذ على أساتذة قدامي سبقوا عصرنا بقرون كثيرة ، منهم أفلاطون الذي أخذ عنه قوله إن الفلسفة مجبة الفكر والفلسفة حارسة للدنيا كلها ، وأخذ عنه أن الفلسفة حمال في الرأى . كلها ، وأخذ عنه أن الفلسفة حمال في الرأى . ومنذ ذلك الوقت أخذ عمان أمين يعشق الحمال المحنوى ، وانعكس ذلك الحمال الحي والحمال المعنوى ، وانعكس ذلك كله على شخصيته التي أصبحت وبقيت إلى آخر آيامه شخصية جمالية بكل ما يحويه الحمال من معنى رقيق ، وكان إلى جوار أخمال المعنى مؤمنا إيماناً قوياً ، وكان يكرر دائماً أن الله سبحانه مالك الحمال المطلق ، وهو يعشق هذه الصفة من صفات الله تعالى ، يعشق هذه الصفة من صفات الله تعالى ، وحاول أن يتاسى بها في كل تصرفاته .

وانتقل به الزمن والفكر من الفلاسفة القدامي إلى الفلاسفة العرب، ومنهم الغزالى الله رأى أن الحياة حواس ثلاث منبعها القلب فكان يرى أن الإنسان إنما يسمع ويبصر باللمس، ويحس باللوق ، ويحس بالشم كل ذلك عن طريق القلب، وهكذا بقي عثمان أمين طوال حياته متأسيا بهذا القول الراثع من أقوال الغزالى ، فرأيناه في كل حياته بيننا يسمع بقلبه، ويرى بقلبه في كل حياته بيننا يسمع بقلبه، وأكاد أقول ويلمس الأشياء بشغاف قلبه، وأكاد أقول إنه كان يشم رائحة الخيال في الحياة بقلبه أيضاً ، من هنا انتقل إلى التأثر بأقوال كثيرين من أهل الكلام والمتحدثين والفلاسفة وأهل الفن والفكر

العربى كالفارابي وغبره متأثرأ بهذا كله في حياته حتى خرج منها آخر الأمر بفلسفته الحوانية ، كان دائمًا يقول إن الحياة الر انية للإنسان إنماهي دائماً حياة شكل ، أما المضمون في الإنسان فهو الحوانية ، ومن هنا رأيناه بهذب جهال حياته ، ويعلم نفسه، ويثقف نفسه، فلقد عنى بالغريزة فيه، وعنى بالعقل والفكر ، وعنى بالنفس والضمىر ، وعنى بالشخصية ، غريزته كانت مهذبة ، استطاع أن مهذمها وأن يغلبها في كل شيء فعاش العيشة البسيطة ، لم تهره الحياة أبدأ ، وإنما بني دائماً مثال الأستاذ المتواضع ، وأهل التربية يقولون إن تهذيب الغريزة يخرج حيواناً من حيوان كلنا حيوان إ، ولكن الذين يستطيعون تهذیب غراثزهم هم حیوان آخر ، وأهل التربية يقولون إن تهذيب العقل والفكر نخرج بشراً من حيوان ، وقد استطاع عثمان أمين أن يهذب فكره في مجالات الحال ، وقد اشتطاع بجهده الحاص أن يخرج بنفسه من الحيوانية إلى البشرية . وأهل التربية يقولون إن تربية الضمير تخرج الإنسان من بشر ، وقد استطاع عثمان أمنن أن يحيا بضميره وأن يتحكم في سلوكه دائمًا ، ومن هنا فإنه كان واحداً من أولئك القلائل الذين انتقلوا بأنفسهم وبذواتهم من البشرية إلى الإنسانية . وأهل التربية يقولون إن تهذيب النفس يخرج

الإنسان الأرقى إنسانية من الإنسان وقد استطاع علمان أمين بهذيب نفسه، بل بما عرفناه عنه منذ كان طالبا في كلية الآداب ، استطاع أن يخرج في ذاته الإنسان الأرقى إنسانية من الإنسان .

هكذا كانت شخصية عثمان أمين وبقيت حتى فارقنا إلى دار الحلود ، وقد امتد فكر عثمان أمين في العقدين الآخرين من حياته ، استطاع أن يبرز نظرية الحوانية ، هذه النظرية التي خرجت . به من طور الحيوانية إلى البشرية ثم إلى الإنسانية ، ثم من الإنسانية إلى إنسانية أعلى هذه الحوانية هي التي جعلت معالم شخصيته ، وأنا أذكر أننا عندما اخترناه زميلاً لنا في المجمع العامي المصرى ، وجاء يقدم نفسه في محث فلسفى ، حاول أن يتحدث إلينا عن هذه الحوانية وبهرنا جميعا ، لقد سمعت عثمان أمن أكثر من مرة ، وقرأت له أكثر من مرة ، تحدثت إليه أكثر من مرة ، ولكني لم أسمعه بمثل هذه الروعة عندما تحدث إلينا في المجمع العلمي .

وامتازت حياة عثمان أمين بجانب ثان هو جانب اللغة العربية ، كنا في الكلية نختلف إلى بعض دروس الأدب ، وكان جانب من الطلاب الذين تخصصوا في الأدب العربي إلى جانب آخر تخصص في الحغرافيا أو الاجتماع أو الفلسفة ،

ولكننا مع ذلك كنا نحاول أن نستمع إلى دروس أستاذنا الدكتور طه حسين ، وكنا ننتظر عثمان أمين وبعض زملائه في قسم اللغة العربية ، لأننا مثلنا كمثل عابر السبيل في قسم اللغة العربية ، وأظن أنني قرأت لعثمان أمين عندما جاء إلى هذا المجمع وقد قدم نفسه على أنه عابر السبيل في اللغة العربية ، ولا أظن ذلك إلا أنه كان من جانب التواضع من جانب عثمان أمين، لقد كان أصيلا على طريق اللغة العربية لأنه عنى بالحانب الحالى في اللغة العربية أن عنى بالحانب الحالى في اللغة العربية ،

فاللغة العربية بالذات أعرق اللغات الحية، واللغة العربية بالذات أعرق اللغات الحية، من هنا فإننا إذا أردنا أن نلتمس أسباب البقاء والحلود في اللغة العربية فإنما ينبغي البحث عن أصولها الحمالية ، وكان عمان أمين سباقا في هذا ، أتعب حياته منذ اليوم الأول في كلية الآداب في البحث عن جوانب الحمال وتلمس عمان أمين طرق البحث عن جوانب الحمال في اللغة العربية من الطريق المباشر ، طريق الحمال في اللغة العربية من الطريق المباشر ، طريق الحمال في اللغة ، واستطاع عمان أمين أن يتبجه هذا اللغة ، واستطاع عمان أمين أن يتبجه هذا الانجاه الذل الذريد الذي فقدناه .

ذلكم كان عثمان أمين الأخ والصديق في تلك الفئة الصغيرة قليلة العدد في كلية الآداب ، تلك كانت مجموعة من الإخوة ، ومن هنا فإننا نفقد جانباً من جوانب أنفسنا كما قال الرئيس حين نفتقد واحدا من إخواننا.

كان عنمان أمن شخصية فذة ، ترك طابعه الحمالي في كلية الآداب، وفي سلوك أبناء كلية الآداب، وفي سلوك الأول ، وقفة عنمان أمين تلك البعيدة على شاطىء دجلة مبهوراً بالحمال ، جال الطبيعة الرائع ، الذي أدخل في نفوس زملائه جميعاً الإشفاق والحوث ، عنمان أمين لم ير في ذلك الموقف الذي بنطوى على الخطر كله إلا جذب الحميع لينبهر به ، وكادت قدمه أن تزل في قاع اليم ، عنمان أمين هو عنمان أمين الذي عرفناه في

أواخر أيامه لا يرى فى الحياة إلا الجمال ، ولا يرى فى الفلسفة إلا الحكمة ولا يرى فى معاملة زملائه جميعا - من أحسن إليه ومن أساء إليه – إلا المحبة ، ذلكم كان عثمان أمين الذى دخل الآن إلى دار الحلود وما أرى إلا أنه قد يحمل معه منظار الجمال الذى رأى الدنيا منه ، منظار الجمال الذى سيرى به آخر الدارين حب فى حب ميال فى جهال بُ.

سليمان حزين عضو المجمع



#### كلمة الأسرة للأستاذ محمد عز الدين أمين

بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس المحمع السيد نائب الرئيس السيد الأمين العام السادة الأعضاء

أمها السادة

الحمد لله الذي لا محمد على كل مصاب سواه . والصلاة والسلام على رسول الله سيد العالمين، وما ينبغي أن تكون عليه في مثل هذه الحالة أن نقول إن العين لتدمع ، وإن القلب ليحزن ، وإنا لفراقك يا أخى لمحزونون ، ولـــكننا لانقول إلا مايراه ربي . اللهم ألهمنا الصبر جميعاً ، وقضاء الله نافذ، وماكان لنفس أنَّ تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ، ومن يرد ثواب الحياة الدنيا نؤته منها ، ومن

يرد ثواب الآخرة نؤته منها ، وسنجزى الشاكرين ، كل نفس ذائقة الموت ، وإنما توفون أأجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز ، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور .

أمها السادة أرجو أن تسمحوا لي في هذا الحفل أنأقدم إليكم شكراً وعزاء، فإن كنا نحن أسرة الفقيد في القرابة والنسب فأنتم أسرة الفقيد في اللغة والعلم .

أسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته ، وأن يجعله من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أوائاك رفيقا ، والسلام عليكم ورحمة الله ت





onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

